## السلوك الاجتماعي

– الاتجاه السلوكي في نظرية علم الاجتماع –

## دکتور جمال محمد أبو شنب

أستاذ علم الاجتماع السياسى كلية الأداب – جامعـــة حلوان









لتحميل المزيد من الكتب تفضلوا بزيارة موقعنا

www.books4arab.me

# السلوك الاجتماعي - الاتجاه السلوكي في نظرية علم الاجتماع -

دكتور بنش ظبال عظم الاجتماع السياسي كلية الأداب - جامعة حلوان

۸٠٠٢م

دَارالمعفِهمالبَامعيَة

٤٠ ش ســـوتير - الأزريطة . ت ٤٨٧٠١٦٢ ٢٨٧ ش قنال السويس - الشاطبي . ت ٥٩٢٢١٤٦

## بني لِنَهُ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ الْحَرَالِ

«وعَدَ اللهُ الذينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ لَهمُ اللهُ الذينَ آمَنُواْ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ لَهم

صدق الله المطيم مورة الماندة، الآية رقم (9)

#### إهداء

وإلى كل زملاني من الباحثين الجادين والملتزمين بخلق العلم وتوظيف نظرياته لصالح الإنسان وسعادته في الحياة،

#### تقديم

منذ بداية إهتمام الفكر الاجتماعي بتفسير حقيقة الحياة الاجتماعية وموضوع العلاقة بين الفرد والمجتمع هو الشاغل الأكبر لهذا الفكر، وظهرت نظريات العقد الاجتماعي تبين كيف ولماذا يدخل الفرد في علاقة مع المجتمع، وأي كانت الإجابات التي أعطاها وتوماس هويزه، و وجون لوكه، و وجان جاك روسوه إلا أنها تعكس إهتمام الفكر الاجتماعي بهذه المعضلة.

مع بروز علم الاجتماع الوضعى كان هناك ميل للتأكيد على أهمية الجماعة في حاة الفردوتشكيله على النحو الذى هو عليه وكانت وحدة الدرامة في علم الاجتماع في التراث الوضعى هي الكل أو الجماعة، أما الفرد فهو خارج نطاق البحث الاجتماعي، وجاءت تأكيدات قاطعة في هذا الشأن بأن علم الاجتماع هو العلم الذى يدرس الظواهر الاجتماعية التي يمكن دراستها بعيداً عن جميداتها الفردية. وربما كان هناك سبب معقول وراد هذا التأكيد خاصة وأن أصحاب المدرسة الفرنسية كانوا محاطين بأنصار المدرسة السيكولوجية في التفسير وكانت مهمة هؤلاء المؤسسين هي إبراز خصوصية المدرسة السيوسية ولوجية. ولايمني هذا أن ما ذهبت إليه المدرسة الوضعية كان له الكلمة الأخيرة. لهذا ظهر إنجاه آخر في المدرسة الألانية يؤكد على أهمية دراسة الفرد ونخليل ما يدور في عقله من المدرسة الأمريكية برزت أهمية المدخل السلوكي في التفسيرات السوسيولوجية وكثر المعديد من الأعمال الني أكدت على أهمية دراسة الفرد في محيطه الاجتماعي المعتماد في محيطه الاجتماعي والثقافي.

والممل الذى نقدم له تعدى بمقدرة لمعالم تأثير الاتجاه السلوكي أو التقبي في علم الاجتماع المعاصر بوجه عام، وفي تراث المدرستين الأمريكية والألمانية بوجه خاص، ويجد القارئ في العمل معالجة مستفيضة لجذور هذا الإنجاه. في الفكر الاجتماعي وأهم القضايا والمقاهيم المستخدمة من قبل أتصار هذا الانجاه. ومن ناحية أخرى نجد معالجة متأنية لأعمال كل من وتشارلز كولي، و وجورج هومانزه، و

دهربرت ميد، ، و دهارولد جارفينكل، كممثلين لهذا الإنجاه السلوكي في المدرسة الأمريكية. كذلك عالج الباحث قضايا هذا الانجاه عند كل من دماكس فيبر، و الجورج زيمل، و دكارل مانهايم، كممثلين للمدرسة الألمانية.

ولائك أن هذا العمل بكل ما يحمله من غليل سوسيولوجي يخدم طالب الفكر الاجتماعي والنظرية الاجتماعية لما يمثله هذا الإنجاه من قضايا محورية تشغل فكر علماء الاجتماع إلى الآن. والحق أن الدكتور جمال محمد أبو شنب قد بذل الجهد في التأصيل النظرى واستطاع بمقدرة أن يمسك بخيوط هذا الانجاه منذ بداياته وحتى تأثيراته وتفريعاته المعاصرة.

وكل ما أتمناه أن يكون هذا الكتاب باكورة أعمال جادة تخدم التراث النظرى في علم الاجتماع المعاصر، وتضاف للمكتبة العربية، وتساعد على عجديد الإنجاهات الماصرة في نظرية علم الاجتماع.

أ.د محمد أحمد بيومي أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب – جامعة الاسكندرية

#### المقدمة

يمتبر الاتجاه السلوكي أحد المرضوعات الحديثة في علم الاجتماع المعاصر. حيث يجمع في تناوله للقضايا التي يهتم بدراستها بين المعرفة في علم الاجتماع وعلم النفس، ويضفي نوع من العمق في دراسة تلك القضايا. ويخاصة لأنه أصبح واضحاً أن الأفعال والظواهر الاجتماعية لايمكن تفسيرها من جانب واحد فقط، بل تأخذ بعض الجوانب الأخرى أهمية عند التحليل والتفسير. وباختصار فإن الانجاه السلوكي في علم الاجتماع هو محاولة تفسير الظواهر الاجتماعية من خلال التصورات النفسية للحياة الاجتماعية التي يرجعها البعض إلى غريزة حب التجمع، والتي تعبر عن قدرات الطبيعة الإنسانية وما تنظوي عليه تلقائياً من الميل والألفة وإلى تعاون الفرد مع بني جنسه والشعور بالطمأنينة في كنفهم وتبادل النافع معهم. كما يفسر بعض العلماء نشأة الحياة الاجتماعية بالرجوع إلى غرائز الأبوة والأمومة والبنوة التي يرجع إليها الفضل في خلق الروابط الاجتماعية والمناركات الوجدانية (١).

وقد جاء اختيار المرضوع، على اعتبار أن دراسة أنماط الفعل أو السلوك والظواهر الاجتماعية في ضوء المبادئ والقوانين السيكولوجية ، ربما يثرى الفهم والتحليل والتفسير. ويتمشى أيضاً مع الروح الجديدة لعلم الاجتماع. ويخلق ميدانا جديداً له أهميته عند دراسة موضوعات علم الاجتماع وقضاياه المنهجية والنظرية. إذ يستفيد علم الاجتماع من الدراسات النفسية لأنها تدرس الإنسان من حيث هو كائن حى مفكر يميش في عالم مادى يتأثر به ويستجيب لهذا التأثر، وهذه الدراسات تنصب بصفة رئيسية على بحث السلوك الإنساني والشخصية الإنسانية، والموامل التي تدخل في تكرين وتشكيل هذه الشخصية ذلك عن طريق ما تحدثه الظواهر النفسية من إحساس وإدراك وشعور في الشخصية ذلك عن طريق ما تحدثه الظواهر النفسية من إحساس وإدراك وشعور في الشخصية

والهدف الرئيسي للبرابة هر التمريف بالاعجاد السلوكي في علم الإجتبماع،

<sup>(</sup>١) أحمد الختاب، علم الاجتماع ومدارسه، القاهرة؛ مطبعة لجنة اليانُ العربي، ١٩٦٠، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) حس معقان، أسر علم الاجتماع، القاهرة: مكبة النهضة المصرية، ١٩٥٣ ، ص ١٢١.

ومدى تأثيره فى قضايا علم الاجتماع المعاصر وفى تراث المدرستين الأمريكية والألمانية. أما الأهداف الفرعية فهى: أولا: التعريف بحقيقة الانجاه السلوكى وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى، وبدايات تطوره فى علم الاجتماع. ثانياً: الوقوف على القضايا المنهجية والنظرية للانجاه السلوكى فى علم الاجتماع فى تراث المدرستين الأمريكية والألمانية. ثالثًا: الوقوف على إسهامات الانجاه السلوكى فى علم الاجتماع الأمريكي المعاصر، وابعًا: الوقوف على اسهامات الانجاء السلوكى فى علم الاجتماع الألماني المعاصر، خامسًا: إيضاح أوجه النقد التى السلوكي فى علم الاجتماع الألماني المعاصر، من خلال تراث وجهت إلى الانجاه السلوكي فى علم الاجتماع المائية. سادسًا: استخلاص أهم النتائج التي توضح جوانب المدرستين الأمريكية والألمانية. سادسًا: استخلاص أهم النتائج التي توضح جوانب الاتفاق والاختلاف بين التيارين السلوكيين فى علم الاجتماع الأمريكي والألماني، وتأثيرهما في قضايا علم الاجتماع المعاصر سواء بالنسبة لموضوعاته، أو والألماني، وتأثيرهما في قضايا علم الاجتماع المعاصر سواء بالنسبة لموضوعاته، أو منهجه، أو نظريته من خلال أعمال المدرستين.

وبناء على هذا التحديد لمشكلة البحث ومشكلاته الفرعية، يمكن تصور أهمية الدراسة في هذا الموضوع، بالرغم من صعوبته المتمثلة في افتقاره إلى نظرية نفسية مقبولة بوجه عام، إذا ما أدركنا أن محاولات السعى لتطوير النظرية الاجتماعية أصبحت عرضة للاعتماد والارتكاز على المجاهات سيكولوجية مختلفة. كما أن هناك اتفاقًا بين أغلب علماء الاجتماع على أن النظرية السوسيولوجية يجب أن ترتكز على دراسة مشاركة الفرد في الحياة الاجتماعية (۱).

وعلى الرغم من أن الدارسين الأواتل ومن جاء بعدهم قد تشعبت اهتماماتهم، تتجلى أهمية الدراسة في ضوء ادراكنا أن هناك ثمة نقاط التقت فيها وجهات نظر العلماء الذين كتبوا في هذا الآنجاه، ويمكن أن تشكل نقاط الالتقاء تلك إطاراً نظرياً متكاملاً نسبياً في دراسة الحياة الاجتماعية.

<sup>(</sup>۱) نيقرلاتيماشيف نظرية علم الأجتماع طبيعتها وتطورها، (ترجمة) محمود عوده، محمد على محمد، محمد على محمد، محمد الجوهرى، محمد الحميني، القاهرة: دار المعارف بمصر، ١٩٧٧، ص ص ٢٧٩ - ٢٨٠.

ولهذا ربط الباحث معالجته لموضرع المراسة، يعدد من القضايا الهامة في مجال الموضوع والمنهج والنظرية. وتهدف هذه القضايا إلى الوقوف على إمكانية تشكيلها لإطار نظرى محدد المعالم. ويمثل إسهاماً لهذا الاتجاه السلوكي في علم الاجتماع. ولقد راعى الباحث في معالجته لموضوعات المدراسة السياق التاريخي والفترة الزمنية، كما راعي الإطار الفكرى الذي ينتمي إليه العلماء الذين كنبوا في هذا الموضوع. وقد تبنى الباحث منهجا نقديا تحليليا في تناول تراث المدرستين الأمريكية والألمانية. وراعي تركيب الحقائق المستخلصة وإظهار التناقضات وجوانب الضعف وجوانب القرة والاسهامات الايجابية. ومن ثم قسمت فصول المدراسة بحيث تتفق مع الهدف المقصود منها. وروعي في تصنيف فقرات المرأسة أن تسابع على نحر منطقي حتى تترابط أجزاء البحث. معتمداً في ذلك على الجمع بين التعريف والتصنيف ثم التحليل والمقارنة. وفي خاتمة كل باب نعرض أوجهات نظر العلماء الدارسين ونظهر جوانب الانفاق والاختلاف فيما بينهم.

وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة أيواب والخاتمة على النحو التالي: 1 الباب الأول،

ونبدأ في الفصل الأول، بالتعريف بهذا الانجاء السلوكي وجذوره في الفكر الاجتماعي. ثم لبدايات تطوره في علم الاجتماع من خلال اهتمامات رواده الأواتل برجه عام، وفي الفصل الثاني، نعرض لقضايا النزعة السلوكية في علم الاجتماع وهي: أولاً: «القضايا النظرية» وذلك من خلال المقاهيم ثم القضايا التي انشغل بدراستها نيار السلوكية الاجتماعية في إطار مداخله المختلفة في علم الاجتماع. وثانياً: عرض القواعد المنهجية التي اعتمد عليها علماتها في نظاق الإطار الفكري الذي يتمون إليه. مع ملاحظة أن عرضنا لتلك المقاهيم والقضايا لدى علماء المذرستين الأمريكية والألمانية سيكون بصورة موجزة. حيث ضيلي عرض ذلك في البابين الثاني والثالث. وفي خاتمة المباب الأول، تتحاول تقييم على

إسهام كل من دروكيم وفرويد وعالم الاجتماع النفسى جبراتيل تارد، لما لهم من أثر بالغ في إرساء الدعائم الأولية الإنجاه السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع. ثم نحاول تحديد القضايا المنهجية والنظرية التي شغلت اهتمام علمائها من رواد المدرستين الأمريكية والألمانية.

#### ويتناول دالباب الثانىء

مدى تأثير الانجاه السلوكي في قضايا علم الاجتماع الأمريكي. واستخدام علماء للدرسة الأمريكية في علم الاجتماع لقاهيم هذا الاتجاه السلوكي في دراسة ١ جوانب الحياة الاجتماعية . وأيضا التعرف على المناهج التي اعتمدوا عليها في معالجتهم للموضّوعات التي تناولوها في إطار هذا الاعجاد السيّكولوجي. وذلك بغرض الوصول إلى مدى ما أسهم به رواد الاجتماع النفسيَّ الأمرَيكي، في مجال موضوع علم الاجتماع ومنهجه ونظرياته. وينقسم إلى أربعة فعنول: حيث تعالج في الفصل الثالثة ، السلوكية الاجتماعية وفي قراسات تشارار هورتون كولي: ومن خلال اعتماده على المدخل السلوكي في تضييفر الواقع الاجتماعي. وتبنيه النظرية المضوية الخاصة بالقهم السيكولوجي الامبريقية للجماعات الأولية، مع محارلة لهضاح الدور الذي تلعبه تلك الجماعات في تشكيل الذات أو الطبيعة إلإنسانية وللبادئ الأولية. ثم نمالج أخيراً الماير السيكولوجية لدى تلك الجماعات الأولية حد كولى وفي القصل الرابع، نستعرض السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج كوسيار هومانز: بمعالجته للمفاهيم السيكولوجية في نفسير السلوك أو الظواهر الاجتماعية ثم التفسير السيكولوجي للسلوك الإنساني على مستويين: الأول، في إطار صلاقة عنا السلوك بالبيعة. والثاني، في إطار علاقة السلوك بالتفاعل مع شخص آخر داخل نطاق الجماعات الاجتماعية. وأخيرا النزعة السلوكية الإخفاها في نظرية هومانز الوظيفية لدراسة السلوك الإنساني في إطار قضاياه الخمسة. و دالفصل الخامس، عرض للاتجاه السلوكي لدى جورج هريرت ميد حيث بنصب اهتمامه على دراسات الذات الإنسانية: ونبدأ بمعالجة

المراحل الاجتماعية في تطور الدات أو الطبيعة الإنسانية لديه. ثم نعرض للدور الذي تلعبه الجماعات المرجعية في تشكيل الذات الفردية ونموها حتى تصل إلى وحدتها التامة. ثم لعناصر الضبط الاجتماعي الداخلة في تشكيل الذات السيكولوجية الفردية وأخيراً بعرص لسيكولوجية العقوبة كما أوضحها هجورج هربرت مينه Georg H. Mead في إطار تلك الجماعات المرجعية.

أما الفصل السادس فهر عرض لاتجاه السلوكية الاجتماعية لدى أحد علماء المدرسة الأمريكية المعاصرين وهو هارولد جارفينكل: ونبدأ بالتعريف بالنزعة السلوكية الاثنوميثودولوجية في دراساته الاجتماعية. ثم لأبعاد النزعة السلوكية في دراساته الاثنوميثودولوجية بوجه عام. وأخيرا للمداخل المنهجية التي اعتمد غليها في دراساته السلوكية الاجتماعية. وفي عاتمة الباب الثاني، نعقد مقارنة بين تلك القضايا التي أثارتها تلك الاتجاهات السلوكية في دراسات العلماء الأمريكيين. وذلك في محاولة للوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف، ومدى ما يمكن أن تضيفه نقاط الاتفاق بين اتجاهاتهم السلوكية إلى موضوعات علم الاجتماع ومناهجه ونظريته السوسيولوجية.

#### أما والباب الثالث،

فهر يتعلق بمدى تأثير الاتجاه السلوكية الاجتماعية في قضايا علم الاجتماع الألماني. فيتناول اهتمامات ثلاثة من علماء الاجتماع الألمان كان لهم أثر بالغ في نمر وتطور الانجاه السلوكي في ألمانيا بوجه خاص والنظرية السوسيولوجية بوجه عام. وهؤلاء العلماء هم: ماكس فيبر، وجورج زيمل، وكارل ماتهايم. ففي الفصل السابع، معرض للانجاه السلوكي لدى ماكس فيبر: ونبدأ، بعرض للانجاه الذاتي في دراساته المنهجية المتنوعة، ثم لاستخدامه لمفهوم النموذج المثالي كأداة منهجية لتحقيق الفهم الذاتي للعلاقة بين روح البروتستانية والراسمالية الحديثة، ثم لا تفسيره النفيى للفعل الاجتماعي حتى القفة على خلفياتة فهمة الذاتي للفكل الاجتماعي حتى القفة على خلفياتة فهمة الذاتي للفكل الاجتماعي حتى القبية في دراسات ماكس فيبر للقيمة.

والفصل الشامن، يتناول الانجاء السلوكى لدى جورج زيمل، فى محاولة للوقوف على ما قدمه من خلال اهتماماته السيكولوجية فى موضوعات علم الاجتماع ومناهجه والجاهاته النظرية: وفى البداية نعرض لسيكولوجية الجاهه الوظيفى فى دراسته لتطور الشخصية الإنسانية فى إطار الأشكال أو العدور الاجتماعية. ثم نعرض لتفسيره السيكولوجي للعمليات الاجتماعية ونتناول فى إطاره كلا من: العمليات التفاعلية السيكولوجية. والصراع كشكل من أشكال المشاركة السيكولوجية، والمعالجة السيكولوجية لصور العلاقات الرئاسية كشكل من أشكال الشاركة السيكولوجية، والمعالجة السيكولوجية التغير فى عضوية الجماعات الثنائية.

وفي القصل التاسع، نعرض للاتجاه السلوكي في دراسات كارل مانهايم الاجتماعية ونتاول في إطاره: أولاً المحتوى الذاتي لتوافق السلوك أو الفعل مع المعنى في إطار العمليات الاجتماعية. وثانياً: لأثر الغرائز في تشكيل العادات كنمط سلوكي. ثم للتطور في نماذج التقليد. وثالثاً: عرض للتفسيرات السوسيولوجية للشخصية الإنسانية في إطار مناقشتنا لبعض من الأفكار الرئيسية في التحليل السيكولوجي وهي: اللاشعور، والكتب، والتسامي أو المثالية. وذلك باعتبار أن تلك الأفكار تمثل عمليات سيكولوجية ذات مغزى اجتماعي. وفي خاتمة الباب الثالث، لانغفل المقارنة بين وجهات نظر علماء الاجتماع النفسي الألماني. وأيضاً الثالث، لانغفل المقارنة بين وجهات نظر علماء الاجتماع النامي الألماني. وأيضاً حصر نقاط الاتفاق والاختلاف في دراسة موضوعاتهم، وألمناهج المستخدمة في دراساتهم، والإطارات الفكرية الموجهة لهم في دراساتهم. وذلك في محارلة دراساتهم، والإطارات الفكرية الموجهة لهم في دراساتهم. وذلك في محارلة ومنهج ونظرية علم الاجتماع الألماني بوجه.

#### أما الحاتمة:

فتشتمل على جزئين: الأول يتناول تحديدنا للانجاهات النظرية والمنهجية التى شغلت اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية من رواد المدرستين الأمريكية والألمانية على حد سواء. وفي الجزء الثاني، نحاول أن ننتهى فيه إلى عدد من النتائج،

بحيث يمكن أن تمثل حدوداً لهذا الانجاه السلوكى فى علم الاجتماع. وذلك من خلال: استجلاء البعد التاريخى له، وتطوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى. ومدى الإسهام الذى قدمه هذا الانجاه فى نطاق المدرستين الأمريكية والألمانية. ثم تحديد جوانب الانفاق والاختلاف بين آراء علماء السلوكية الاجتماعية فى كلا المدرستين الأمريكية والألمانية.

د کتور جمال أبو شنب

الاسكندرية في : ٢٨ / ١٩ / ١٩٩٧م

## الباب الأول الاتجاه السلوكي في علم الاجتماع

الفصل الأول: الاتجاه السلوكى فى الفكر الاجتماعى. الفصل الثانى: قضايا الاتجاه السلوكى فى علم الاجتماع المعاصر. خاتمة الباب الأول.

## الباب الأول الاتجاه السلوكي في علم الاجتماع

يعتبر الباب الأول محاولة لتناول حقيقة هذا الانجاه السلوكي وجذوره في تاريخ الفكر الاجتماعي، والوقوف على قضاياه النظرية والمنهجية. وقد قسم الباب إلى فصلين. ويهدف القصل الأول، إلى الوقوف على حقيمة وجذور الانجاه السلوكي في تاريخ الفكر الاجتماعي، ثم لبدايات تطوره في علم الاجتماع لدى علماء القرن العشرين، وذلك من خلال آراء جبرائيل تارد، ثم اهتمامات علماء المدرستين الأمريكية والألمانية.

وفي الفصل الثاني، سنحاول أن نبين القضايا النظرية والمنهجية التي شغلت اهتمام الرواد الأوائل من علماء السلوكية الاجتماعية. ونعرض في البداية للقضايا النظرية متناولين المفاهيم التي شغلت اهتمام هؤلاء العلماء وهي: الضمير أو الشعور الاجتماعي، الفهم التفسيري للفعل أو التفاعل الاجتماعي في مستوى الفهم الذاتي، التفاعل الرمزي، دراسة مفهوم الذات الإنسانية ثم نتناول القضايا من خلال الابجاهات النظرية في دراسات علماؤه وهي: نموذج الصراع أو التغير الثورى، ثم نموذج السلوكية الاجتماعية أو الابجاه النفسي الاجتماعي، وأحياً نعرض للأساليب المنهجية التي اعتمد عليها علماؤه للتحقق من تلك القضايا والافتراضات النظرية.

مع ملاحظة أن عرضنا لتلك المفاهيم والقضايا سيكون بصورة موجزة حيث سيلى عرضها خلال فصول الدراسة. وفي الخاتمة نحاول الوقوف على ثم مدى إسهام الفكر الدوركيمي والفرويدي ثم فكر جبرائيل تارد في إرساء الدعائم الأولية لهذا الانجاه السلوكي. وذلك من خلال نظريته الجتماعية التي تقوم على التقليد والمحاكاة. وأيضاً نحاول أن ننتهي من خلال عرضنا في الفصل الثاني للقضايا المنهجية والنظرية، إلى تحديد القضايا المنهجية والنظرية التي شغلت اهتمام رواد السلوكية الاجتماعية من علماء المدرستين الأمريكية والألمانية.

## الفصل الأول الاتجاه السلوكي في الفكر الاجتماعي

- ٢- حقيقته وجذوره في تاريخ الفكر الاجتماعي.
- ٣- بدايات تطوره في فكر الرواد الأوائل في علم الاجتماع.
- أ- الأسباب التى أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية.
- ب- الأسباب التي أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس السيكولوجية للحياة الاجتماعية.
  - أولاً: مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية فرويد في علم النفس.
- ثانياً: مدى اهتمام علم الاجتماع بالأسس السيكولوجية لنظرية جابريل تارد.
- ثالثاً: معالجة مقارنة لوجهات نظر كلَّ من (دوركيم)، (وفرويد)، (وتارد).

### الفصل الأول الاتجاه السلوكي في الفكر الاجتماعي

يهدف هذا الفصل إلى الوقوف على ماهية وحقيقة الانجاه السلوكى فى علم الاجتماع مع عرض لجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى، والتى تمتد من بدايات الفكر الفلسفى منذ أفلاطون وأرسطو. ثم نتحرض لبدايات نموه وتطوره والتى تدعمت فى نهاية القرن الماس عشر وبدايات القرن العشرين لدى الرواد الأوائل أمثال دوركيم وفرويد وبارسونز. وكان من الرواد الأوائل الذين أرسوا دعائم هذا الانجاه السلوكى عالم الاجتماعى الفرنسى جبرائيل تارد، والذى أقام نظريته الاجتماعية فى التغير الاجتماعى والثقافى على أسس سيكولوجية تمثلت فى التقليد والخاكاة. وسوف يتضح مدى تطور وتأثير هذا الانجاه السلوكى فى قضايا علم الاجتماع المعاصر من خلال عرضنا لتراث المدرستين الأمريكية والألمانية فى الأبواب القادمة.

فإذا كانت العلوم الطبيعية في تعاملها مع المادة قد حققت إلى درجة ما التقدم المتمثل في إطار من القوانين التي مخكم سير المادة وتعامل الإنسان معها، وإذا كان المدارسين في مجال العلوم الإنسانية قد حاولوا نهج العلوم الطبيعية في دراسة سلوك الإنسان والجماعات الاجتماعية، أملا وتطلعاً في الوصول إلى مستوى معين من التعميمات التي محكم سير تلك الأفعال والتصرفات الفردية والجماعية. ولما كان موضوع الدراسة ومدى تأثير الانجاه السلوكي في قضايا علم الاجتماع المعاصره بوجه عام وفي تراث المدرستين الأمريكية والألمانية بشكل خاص، يقع في إطار المناسلة المعاصرة المسلوكية، وعلى وجه التحديد علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعية؛ فإنه الاجتماعية؛ الإنسان في تفاعله مع بيئته الاجتماعية، فإنه يلزم في البداية إيضاح مدى أهمية الدراسة في هذا الموضوع والتي تتمثل في محاولة الوصول من خلال موضوعات الدراسة ألى محقيق مستوى معين في فهم السلوك الإنساني والحياة الاجتماعية في إطار هذا الانجاه السلوكي ومن خلال هاتين المدرستين.

حيث بخد في هذا الصدد أن تكرار وحدات السلوك الإنساني وانتظامها في علاقات الشخص بالأفراد الآخرين في إطار التفاعل الاجتماعي، يكون موجه نحوهم في إطار ما يتوقعه من أشياء معينة بأساليب معينة، أو ما يمتنعون عن فعله من أشياء معينة وعن الإنفعال بها بأساليب أخرى، كما أن هؤلاء الآخرون يتوقعون منا أيضا أشياء معينة في إطار ما يقومون به من أفعال وأدوار اجتماعية بالاستحسان أو النفور بمعنى أن الإنسان كشخص هو مخلوق تاريخي ويمكن فهمه في إطار الأدوار والنظم الاجتماعية التي ولد فيها وترعرع فيها، حيث بخد أن ذاكرته، وإدراكه الحسى، والبواعث التي تدفعه إلى النشاط، وفكرته المجردة عن نفسه، ووظائفه النفسية، قد تتشكيل على نحو معين من خلال الأدوار والتفاعلات الاجتماعية التي مجتمعه (١).

وإذا ما تساءلنا عن ماهية هذا الانجاه السلوكي أو السيكولوجي في دراسة المجتمع؟ وما هي الموضوعات التي تقع في إطار إهتمامه؟ وما هي المناهج التي يعتمد عليها في موضوعات دراسته؟ وما هي الخلفية التاريخية التي أدت إلى ظهوره، وهل كان بهذا الانجاه السلوكي له جذور في تاريخ التفكير الاجتماعي أم لا؟

وسوف نحاول فى هذا الفصل الذى يعتبر تقديم وتمهيد ذهنى لموضوع الدراسة، الإجابة على تلك الأسئلة، التى ترتبط بحقيقته وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى، ثم ببدايات تطوره فى فكر الرواد الأواتل فى علم الاجتماع على النحو التالى بعد هذه المقدمة:

- ٣- حقيقته وجذوره في تاريخ الفكر الاجتماعي.
- ٣- بدايات تطوره في فكر الرواد الأوائل على النحو التالى:
- (أ) الأسباب التي أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية.

<sup>(</sup>۱) د. سيد عويس، محاولة في تفسير الشعور بالعدواة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1978 ، من من ٣٢ – ٣٢.

- (ب) الأسباب التي أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس السيكولوجية للحياة الاجتماعية من خلال.
  - مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية (فرويد) في علم النفس.
  - مدى اهتمام علم الاجتماع بالأسس السيكولوجية لنظرية ١ جابريل تارد٥.
    - معالجة مقارنة لوجهات نظر كلُّ من (دوركيم)، (فرويد)، (قارد).

#### ٢ - حقيقته وجذوره في تاريخ الفكر الاجتماعي:

الانجاه السلوكي من النظرية الاجتماعية هو كل خط فكرى يحاول أن يبحث القضايا النفسية للحياة الاجتماعية، أو يفسر الظواهر الاجتماعية ويحل مشكلاتها في ضوء التصورات والقوانين السيكولوجية، أو يعنى بالعلاقات الإنسانية ومواقف واتجاهات الأفراد والسلوك الجمعي، وديناميات الجماعات، والخصائص المميزة للوجدان الجماعي. ويدخل أيضًا في نطاق هذا الانجاه السلوكي دراسة نفسية الجماهير ونفسية الشعوب، والخصائص المميزة للجماعات الإنسانية والسلالات البشرية(۱). كما يمثل هذا الانجاه السلوكي أيضًا «الرابطة التي تربط بين العلوم الاجتماعية وبداياتها اليوسيكولوجية. ومن ثم يهتم بدراسة عمليات ظهور الذات، وبناء الشخصية وأبعاد توافقها أو عدم توافقها. والعمليات التفاعلية التقليدية. وأيضًا التصورات السيكولوجية التي ينهض عليها التنظيم الاجتماعيه(۲).

ويضرب هذا الاعجاه السلوكي بجذوره في الفكر الفلسفي، إذ نجد دعواه تتماثل لدى أفلاطون (٤٢٧ – ٣٤٨) ق. م حينما نظر للدولة باعتبارها مجموع من الأفراد وتعتبر انعكاسًا للكائن الإنساني. وبالتالي بني نظريته عن المجتمع وفقًا

<sup>(</sup>١) أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعى: «دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية» القاهرة: دار المعارف ١٩٧٠ ، ص ٢٦٨ .

<sup>(2)</sup> Woodard, G. W., «Social Psychology», In George, Gurvien & Wilbert E. Moo e., (eds.) Twentieth century Sociology. New York: philosphical liberary INC., 1945, p. 248.

لاعتقاداته عن الطبيعة الفردية، واعتقد في هذا الصدد أن روح الفرد تتكون من ثلاثة عناصر هي: العقل، والروح(١)، والرغبة.

أما العقل، فمركزه الرأى، والشجاعة أو الروح ومركزها الصدر، والشهوة أو الرغبة ومركزها البطن. وأنه يعتقد أن صفات النفس الإنسانية وراثية ولادية غير مكتسبة ويتوقف توازن الأجزاء الثلاثة للنفس الإنسانية على تدريب الأفراد وإلزامهم (٢)، وأنه لايمكن للفرد أن يصل إلى الكمال والسعادة إلا إذا تحقق التوافق بين تلك العناصر الثلاثة. ولما كانت الدولة ما هي إلا انعكاس لتلك الروح الفردية، فقد رأى أفلاطون بصورة سبية أن الدولة لا يحقق الكمال التام إلا إذا كان هناك توازن مألوف بين أقسامها الثلاثة (٣).

كما وضح هذا الانجاه السلوكى لدى أرسطو (٣٨٤ – ٣٢٢ ق. م)، وبصورة أكثر عمقًا عن أفلاطون. فقد أقام أرسطو نظريته العضوية عن المجتمع على أساس بيولوجى والتشابه الدقيق بين الجسد والدولة. كما اعتقد أن السلوك ليس هو الشئ الذى يفكر فيه ولكنه ينتج من طبيعة الفرد ذاته. وقد جاء هذا الاهتمام لدى أرسطو في إطار مما كان سائدًا من قواعد سيكولوجية للتفكير الاجتماعى لدى فلاسفة الاغريق. وتمثل بوجه عام في إعطاء الفرد أهمية كبرى عن الدولة (٤).

ووجدت جذور هذا الانجاه السلوكي أيضًا في تاريخ الفكر الاجتماعي لدى جسبسرائيل تارد G. Tard - ١٩١٤ – ١٩١٤). ففي إطار نظريته عن التغير الاجتماعي والثقافي، قدم نظريته عن التقليد واعتبره حجر الأساس لفكره. وأوضح تارد أن التقليد يوجد خلال عملية التعلم مع عمليتي والمعارضة، و والتكيف، ثم استخدم عملية التقليد لتعليل انتقال الصور الاجتماعية ولتعليل ثباتها، وأخضعها

<sup>(1)</sup> Willkins, E. J., An Introduction to Society, London, Donald & Evans, L. T. D, 1970, p. 4.

<sup>(</sup>٢) حسن سعفان، تاريخ التفكير الاجتماعي، القاهرة، مطبعة دار التأليف، ١٩٦٦، ص ص ٣٢ - ٣٣.

<sup>(3)</sup> Willkins, E. J., op. cit., pp. 4-5.

<sup>(4)</sup> Willkins E. J. Ibid, pp. 4-5.

للقوانين المنطقية وغير المنطقية على السواء، واعتبر أن المجتمع يتكون من جماعة من الناس يكونون قادرين على تقليد أجدهم للآخر. أما بخصوص المعارضة فأوضح تارد أنها توجه نحو نمطين: معارضة الصراع، ومعارضة الإيقاع. وهى تقلب الظواهر الاجتماعية. ولذلك يظهر التكيف أو الاختراع الذى ينجح فى ايجاد توازن جديد بعد الخلل الذى أحدثته المعارضة بمعنى أن التكيف يؤدى إلى التكامل(١).

#### ٣- بدايات تطور الاتجاه السلوكي في فكر الرواد الأوائل في علم الاجتماع:

لقد جاءت بدايات نطور التمام علماء الاجتماع بدراسة التصورات السيكولوجية للحياة الاجتماعية في إطار قناعتهم بالروح العلمية الجديدة لهذا العلم. وعدم جدوى دراسة السلوك الفردى بمنأى عن التفاعل الاجتماعي. ويرى وليم كتكل في هذا الصدد وأن سمات السلوك الإنساني تفتقد بعيداً عن التفاعل. وأن السبب الأول في تكوين شخصياتنا يرجع إلى تفاعلنا مع الآخرين، وأن الموجودات الإنسانية لديها اهتمام كبير بالارتباط مع الآخرين، وختاج للتوافق مع الجماعات القائمة أو لتأسيس جماعات جديدة بدونها لاتستطيع أن تفي باحتياجاتها، فالإنسان يحصل على إشباعاته من التفاعل مع الآخرين، ويرغب في المصادقة والاستجابة مع الآخرين في جماعته. كما يميل أيضاً إلى الاتخاد بهم أو إلى تخطيم الآخرين أو التعبير عن العداوة لهم. إذ يؤكد علماء الاجتماع في اهمية تلك المبادئ السيكولوجية في تكوين السمات الإنسانية والصفات الاجتماعية للجماعات الاجتماعية الاجتماعة الإنسانية والصفات الاجتماعة للجماعات الاجتماعة الاجتماعة الإنسانية والصفات الاجتماعة للجماعات الاجتماعة الاجتماعة الاجتماعة الإنسانية والصفات الاجتماعة للجماعات الاجتماعة اللهنائية والصفات الاجتماعة اللهنائية والصفات الاجتماعة اللهنائية المنائية والصفات الاجتماعة اللهنائية المهنائية المهنائية والصفات الاجتماعة الاحتماعة الاحتماعة الاحتماعة الاحتماعة الاحتماعة الاحتماعة الاحتماعة الاحتماعة الاحتماء الاحتماعة الاحتماعة الاحتماءة الاحتماعة الاحتماءة الاحتما

فقد ظهر هذا الانجاه السلوكي في علم الاجتماع وتطور في نطاق الدراسة السوسيولوجية العلمية للسلوك الإنساني. والتي تختاج في سعيها لفهم السلوك الإنساني داخل نطاق التفاعل الاجتماعي، إلى الاعتماد على قضايا من المداخل

<sup>(</sup>۱) عبد الهادى الجوهرى، معجم علم الاجتماع، القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، بجامعة القاهرة، ... ۱۹۸۰ على ١٩٨٠ على ١٩

<sup>(2)</sup> kenkel, W. F., Society in action. New York: Harper & Row Publishers, 1980, p. 6.

السلوكية الأخرى، والتى تشارك فى دراسة السلوك الإنسانى. وأهتم هذا الانجاه السلوكي ببحث الأسباب العقلية والعاطفية للسلوك. ويقع فى نطاق النظرية البنائية التى تماثل بين المجتمع والكائن الحي(١).

وقد تطور اهتمام علماء الاجتماع بهذا الانجاء النفسى فى علم الاجتماع لينهض بمهمة التحليلات السوسيوسيكولوجية للجماعة. فهو يهدف إلى فهم وتفسير سلوك الأفراد داخل نطاق الجماعات الاجتماعية الصغيرة والكبيرة مثل: الأسرة، وجماعات الانحراف، والتنظيمات الدينية، والمدن. كما يركز أيضًا هذا الانجاء النفسى على دراسة الصفات الآجتماعية لمجموع الأفراد بالرغم من صعوبة التمييز بين الصفات الفردية والجماعية. وقد أمكن فى ضوء هذه التحليلات فهم الاختلافات على سبيل المثال فى حجم الأسرة، وذلك من خلال ادراكنا للصفات الاجتماعية المرتبطة بقواعد نفسية وتؤثر على سلوك الأفراد بداخلها. ومن ثم يجب علينا أن نسعى لتغيير سلوك الجماعة الكلى وليس وفى عرضنا لتاريخ هذا الانجاء سوف تناقش فكر للرواد الأوائل لهذا الانجاء السلوكى فى علم الاجتماع والقضايا التي اهتموا بها على الوجه التالى:

(أ) الأسباب التي أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية.

(ب) الأسباب التي أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس النفسية للحياة الاجتماعية، وموضحاً في هذا الصدد:

أولاً: مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية فرويد في علم النفس.

ثانياً: مدى اهتمام علم الاجتماع بالأسس النفسية لنظرية جابريل تارد.

ثالثاً: معالجة مقارنة لوجهات نظرية كلُّ من (دوركيم)، (وفرويد)، (وتارد).

<sup>(1)</sup>Bocock., op. cit., p. 5.

الأسباب التي أدت بعلماء النفس إلى الاهتمام بدراسة الحياة الاجتماعية.

أورد (روبرت بوكوك) Robert Bocock في كتابه هفرويد والمجتمع الحديث ان النمو الأول للحدود الكبرى للنظرية السيكولوجية كان بواسطة (فرويد) خلال الأربع عقود الأولى من القرن العشرين. حين بدأ بمقدمة عن فكرة اللاوعى أو اللاشعور Unconscious وفي ربطه للأحلام بالتنويم المغناطيسي، بل أيضاً حينما ذهب في استخدامه لهذا التصور لفهم تباين الدلالات العصبية Neurotic ذهب في استخدامه للاشعور ليعطى تضمناً أوسع، حيث كان فرويد يرى أن تأثيره لايكون فقط بالنسبة لسلوك الأفراد الشواذ، ولكن أيضاً بالنسبة لسلوك الأفراد الأسوياء في النظم الاجتماعية، ويرى أن هناك فهما أوليا للتصور عند (فرويد) قبل إعتبارات استعماله بالنسبة للنظم الاجتماعية والمجتمع بصورة عامة(۱).

وإن كان (فرويد) قد رأى أن الفلاسفة والمناطقة الغربيين قد عالجوا مسألة والهوا «Id» دوالأنا «Ego»، إلا أنه وجد من الصعوبة الموافقة على تلك المعالجة وناقش إمكانية قيام تلك المعالجة الفلسفية بتضمن ظاهرة لأحلام وخصوصا التنويم المغناطيسي. ويرى أن هناك بعض من الأفكار يمكن تذكرها بسهولة بالنسبة للشعبور Comsciousness، تلك التي يفكر فيها على أنها وعي مسبق -Pre للشعبور ثما أن هناك أفكار أخرى يبدو عملها في العقل بقوة هائلة، ولكنها لاتكون واعية أو تتذكر بسرعة للشعور، وتلك يطلق عليها بالأفكار اللاشعورية (٢).

وقد كان الفهم الأولى لتسمسور «اللاشعبور» لدى (فرويد) يعنى:
«أن التقسيم الثقافي إلى شعور ولاشعور يكون مقلمة هامة في
التحليل النفساني .... فالتحليل النفساني لايستطيع أن يضع
الأصل النفسي في الشعور، ولكنه يكون مضطر إلى الاهتمام

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert, Fteud and Modern Society; "The Unconscious" Tomas Nelson and Sons old, London, 1976, pp. 4-5.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 5.

وأعضائه التناسلية Facces and Ienitals كما أن فكره «الهو» Id تتضمن تلك الفروض الخاصة بنظرية الغرائز اللاشعورية هذه، وتؤكد على عموميتها لدى كل الموجودات الإنسانية وأيضًا غموضها. وفي هذا الصدد تكون التجارب المؤلة أو الرغبات الممنوعة نتيجة للقمع أو الكبت كما يكونا لاشعوريان أيضًا، كما أن الناس لايولدوا بالكبت في تجاربهم ولكنهم يكتسبوه. وإن كان (فريد) يسدو لنا على أنه يظن أن هناك بعض أجزاء من المواد المكبوتة في المستويات المبكرة يكون ورائي (۱). Inherited

وقد وضحت بالنسبة (لروبرت بوكوك) مدى أهمية فهم العلاقة بين النسق اللاشعورى وأنساق الوعى وما قبل الوعى أو الإدراك Preconscious and Conscious ورأى أن أنساق الوعى وما قبل الوعى ربما لاتكون قادرة على التأثير في النسق اللاشعوري إطلاقًا، ولهذا السبب تملك فكرة اللاشعور مضمونًا هامًا من أجل الفهم السوسيولوجي للفعل الإنساني. بمعنى أن العمليات اللاشعورية تستطيع أن تؤثر في الفعل بطرق خلفية تختلف عن الضبط الشعوري المنظم، وكما هو يكون ملاحظ في عدد من أشكال الأمراض العقلية، ومثلما يكون تمامًا في الأفعال الأخرى لدى الناس الأسوياء والتي تخدث في الحلم. وبالتالي كان لتلك العمليات اللاشعورية خاصتين ناتجتين من مقدرة الدافع الغريزى على الاختراق من موضوع إلى آخر محاولاً أن يحقق إشباعاته Gratifications ؛ والخاصية الأولى تتمثل كون حركتها آلية جامدة Displacement ، والثانية تعنى أنها تكون مركزة Condensation. وفي هذا الصدد قد وجد (فرويد) أن اللاشعور لدى بعض المرضى لم يكن تحت الضبط الكافي بواسطة نسق الوعي وما قبل الوعي، وبالتالي كان المريض لهذا السبب خطر كامن على نفسه وعلى الآخرين، وقد كان من الأعمال الرئيسية للنظرية السيكولوجية محاولة جذب واللاشعور، عجت الضبط الشعورى الزائد، حتى يقدم الأساس الحقيقي للعمل من خلال مبدأ السعادة أو

<sup>(1)</sup> Frued., op. cit., pp. 6-7.

السلفة (١). وقد قال فرويد في هذا الصدد وإنها حقيقة ملاحظة بوضوح، أن اللاشعور لدى أي كائن يستطيع أن يتقاوم مع ما هو لدى الآخر، وبدون وجود الوعى أو الشعور على الإطلاق (٢).

وقد انتهى (روبرت بوكوك) في هذا الصدد إلى أن تلك العمليات اللاشعورية تكون هامة جداً في مضمونها بالنسبة لتكنيك التحليلات السيكولوجية، بالإضافة إلى مضمونها العام أيضاً في فهم الأفعال في الجماعات. وقد طور هذا المعنى (فرويد) في كتابته عن «سيكولوجية الجماعة والتحليلات المتعلقة «بالأنا» أو «الذات»، حيث اهتم السسيولوجيون في هذا الصدد بمعالجة الواقع الاجتماعي باعتباره نتاجاً للوعي أو ما قبل الوعي، ولم يفعلوا إلا القليل بالنسبة لتطور علم الاجتماع اللاشعوري A Sociology of The Unconscious).

ونما مضى يتضح لنا مدى اهتمام علم النفس بدراسة الحياة الاجتماعية فإذا ما نظرنا إلى النظرية الأساسية لدى (فرويد) ومكونات الشخصية لديه، والدور الرئيسى الذى تلعبه الغرائز في سلوك الشخص ومدى تأثيرها على هذا السلوك سواء في توافقه مع نفسه، أو عدم توافقه في أعراض مرضية نفسية. فإننا إذا نظرنا إلى سلوك هذا الشخص داخل نطاق الأسرة سنجده يخضع لعمليات التنشئة الاجتماعية، وإذا ما نضج وخرج إلى دائرة الحياة المجتمعية في نطاق الجماعات المختلفة، فإننا بوضوح نجد الدور الأساسي الذي تلعبه الثقافة والقيم في تشكيل شخصيته.

وقد حلل سيلفيان مظاهر السلوك في طور المراهقة، ورأى أن الشخص يخلص دائماً إلى جماعته ويخاف النبذ من الآخرين، وخاصة الرفاق، ويهفو دائماً إلى تبادل الحب والتعاطف معهم، ويكره الوحدة، ومن ثم يسعى الشخص المراهق إلى أن يكون محبوباً بإنتمائه إلى الزمر دائماً، كما يتفقّ (قروم) مع (سيلفيان) على كراهية الإنسان للوحدة وعلى أهمية الجماعات والزمر في حياة الشخص، وكشف عن أن الإحساس بالوحدة هو مصدر كل الاضطرابات النفسية، ويوضح أن

<sup>(1)</sup> Frued, op. cit., pp. 7-8.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 8.

<sup>(3)</sup> Ibid., pp. 8-9.

الإحساس بالوحدة هو ظاهرة مرضية، تظهر من العام الأول من عمر الطفل ولكن المناخ الاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل له أثره في إنداماجه في العالم، بمعنى أن الطفل منذ البداية يحتاج إلى إشباع حاجاته الحيوية والعاطفية، ويعتمد على أمه التي تمنحه الحياة بالولادة وتمنحه الحب وقود الاستمرار فيها، فإذا فقد الطفل حب الأم يولد لديه الشعور بالوحدة وكذلك النزعة إلى التدمير. وهذا ما يؤكده (فروم). كما يرى سيلفيان أيضاً أن الشخص في الطور الأخير - طور الرشد والذي يصل فيه إلى النضج الجنسي الكامل وإشباع حاجاته الجنسية إشباعاً طبيعيا بالزواج، تتميز الذات بالاستقرار وتكوين المجاهاتها الثابتة في المواقف المحتلفة، وتصل الرحلة الإنسانية في نهاية هذا الطور إلى ذروتها، ويصبح الشخص إنسانا كاملاً تطبع ثقافة المجتمع سلوكه وأفعاله(۱).

وإذا كان (روبرت بوكوك) قد أكد على أهمية العمليات اللاشعورية في فهم الأفعال داخل إطار الجماعات. فقد كان من الأسباب الرئيسية التي أدت بعلماء النفس الاهتمام بدراسة الواقع الاجتماعي، وسواء كان ذلك من خلال العمليات الشعورية الواعية، أو اللاشعورية كما هي عند (فرويد)؛ هو محاولة فهم سلوك الأفراد في إطار والدوافع، والتي هي عبارة عن وحالة تعبأ فيها الطاقة وتوجه بصورة إنتقائية نحو أهداف يغلب أن تقع (وليس حتما) في البيئة الخارجية، (٢). وقسد كان هذا السلوك المدفوع هو موضوع الدراسة في علم النفس الاجتماعي وديناميات الجماعة سواء في تفاعل الفرد مع فرد آخر أو مع أفزاد آخرين في جماعة أو في مجتمع معين، ومن ثم يتضح لنا مدى أهمية فهم سلوك الأفراد في إطار الدوافع، داخل نطاق الجماعات الاجتماعية، وأيضاً مدى أهمية الدور الهام الذي تلعبه الجماعات في تشكيل الشخصية الإنسانية من خلال عمليات التنشئة الذي تلعبه الجماعات في تشكيل الشخصية الإنسانية من خلال عمليات التنشئة الاجتماعة.

<sup>(</sup>۱) محمد سعيد فرج: البناء الاجتماعي والشخصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاسكندرية، ١٩٨٠ ، ص ص، ١٩٨١ - ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) لويس كامل مليكه، سيكولوجية الجماعات والقيادة، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثالثة، 19٧٠ ، ص ٧.

وقد ظل الكثيرون لأجيال عديدة يعتقدون أن العمليات المعرفية مثل التفكير والتعلم ظواهر فردية تماماً، وأن التعلم والتفكير المشمرين هما نتاج الجهود الفردى، بل نظروا إلى الجهود الجماعية على أنها مضيعة للجهد والوقت لأن النشاط الخلاق ظاهرة فردية في نظرهم، وإذا ما توصلت جماعة إلى حل مشكلة معروضة عليها فإن ذلك يرجع في نظرهم إلى أن القائد (أو غيره من الأعضاء الممتازين) قد سخر مواهبه للوصول إلى الحل وأنه قد استخدم نفوذه للتأثير في أعضاء الجماعة لقبول هذا الحل، فقد رأى الذكتور لويس كامل مليكة في هذا الصدد أن التعلم في جماعة يكون أيسر من التعلم على إنقراد، وإن كان ذلك لايعني أن الجماعة لانخطئ أبداً. فمما لاشك فيه أن الجماعات الدينامية تمد أعضاءها بغرض التفاعل والمناقشة والاتصال الفعال. وهي كلها خبرات لها قيمتها في التعلم وتكوين شخصية الفرد لأنها تتضمن نقداً ومكافأة. وإذا كان ذلك لايعني يجاهل شخصية المتعلم ودوافعه واستعداداته، ولكنه يعني أن هذه السمات تأخذ نمطا مختلفا حين يتفاعل الفرد مع الآخرين في الجماعة، ثم أوضح لنا ذلك بمثالين من التجارب التي أجربت في هذا المضمار من قبل علماء النفس الاجتماعي: من التجارب التي أجربت في هذا المضمار من قبل علماء النفس الاجتماعي:

والتجربة (المجورى شو) - والتى قارنت فيها بين قدرات الأفراد وقدرات الجماعات المتعاونة التى يتكون كل منها من أربعة أفراد فى حل مشكلات معينة الجماعات المتعاونة التى يتكون كل منها حل صحيح واحد فقط، وتخلو من دواعى التحيز الانفعالى وقد وجدت (شو) أن الجماعات تتفوق بصورة دالة احصائية على الأفراد فى عدد الحلول الصحيحة التى تصل إليها، وقد أعزت هذه النتيجة إلى أن الجماعة بعكس القرد لا يعوق وصولها إلى الحل السليم عادات أو أنماط تفكير سابقة وجامدة. والتجربة الثانية (لتايلور وفاوست) - حيث كان يهدفان إلى المقارنة بين التدريب الفردى وبين التدريب الجماعى وأثره على تحصيل الكفاءة، وتحسن مين التدريب الفردى عشرين سؤالاً، ويطلب تحديد حيوان أو نبات أو جماد معين عن طريق العشرين سؤال. وقد شملت التجربة من أربعة فرد عملوا فى حل المشكلات إما فرادى أو أزواجاً أو مجموعات مكونة من أربعة فرد عملوا فى حل المشكلات إما فرادى أو أزواجاً أو مجموعات مكونة من أربعة

أفراد ويعطى كل منها أربعة مشكلات في اليوم ولمدة أربعة أيام متتالية، وفي اليوم الخامس يعمل كل فرد بمفرده في حل الأربع مشكلات. وقد سجلا عدد الأسئلة الموجهة والزمن المستغرق في حل المشكلة ورسمت منحنيات للتعلم. وكانت النتائج التي توصلا إليها تعنى أن هناك تحسنا سريعاً حدث في أداء كل من الأفراد والجماعات، ولكن رغم أن الجماعات تفوقت على الأفراد، إلا أن أداء الجماعات المكونة من أربعة أفراد لم يكن أحسن من أداء الجماعات المكونة من فردين في معظم المتغيرات(١).

وما يؤكد في النهاية إهتمام علماء النفس بدراسة الحياة الاجتماعية، من خلال نظرتهم إلى علم الاجتماع على أنه علم سلوكي يهتم بدراسة سلوك الإنسان في المجتمع، هو ما قاله (فرويد) وبالنسبة لعلم الاجتماع وعلى اعتبار أنه يتعامل مع سلوك الناس في المجتمع، لايمكن أن يكون أكثر من علم نفس تطبيقي، وبكلمات أوضح لايوجد فقط سوى علمين: علم النفس الخالص والعملى، ثم العلم الطبيعي (٢).

(ب) الأسباب التي أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الأسس السيكولوجية للحياة الاجتماعية:

يرى (روبرت بوكوك) أنه في الأيام المبكرة لعلم الاجتماع وعلى وجه التحديد في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، كان هناك عدداً من المتخصصين في نظامي علم الاجتماع وعلم النفس، وكان هناك أيضاً عدداً من الكتاب الأوائل في القرن التاسع عشر لم يهتموا بالفصل بين النظامين، بل أشاروا إلى أي منهما من خلال الآخر، ولكن ذلك من خلال المتشابهات بين كل منهما. وكانت الفكرة المتعلقة بعلم النفس – وتكريسها لدراسة الفردية في إنعزالها عن الجماعات الاجتماعية، وعن الجمع بصورة عامة، – كانت منبوذة بواسطة

<sup>(</sup>۱) لویس کامل ملیکه، سیکولوجیة الجماعات والقیادة، مرجع سابق، ص ص ۱۶۹ – ۱۷۰ (2) Frued, Sigmund; New Introductory Lectures on Psychoanalysis (1933) Lecture 35.

كل السيولوجيون الأوائل وهم: (ماكس فيبر) Maxweber (ماركس)Marx. و (دورکسیم) Durkheim، و (سبنسر) Spencer ، و (هوباوس) Hobhouse، و(كولى) Cooley، و (هربرت مبد) H. Mead وحيث كان التأكيد في هذا الصدد على الفردية باعتبارها خزء من الكل الاجتماعي الأكبر. Larger Social whole والأبعد من ذلك أنهم جميعًا كانوا يمثلون الجيل الثاني بعد (دارين) Darwin ، ومن ثم تأثروا به في شيئين هامين: الأول- ويتمثل في أهمية الأساس البيولوجي للإنسان الذي يملك من خلاله بواعث حيوية ثابتة أو الغرائز التي تؤثر في سلوكه بالرغم من أنه لايستطيع أن يحددها. وقد نظروا للجنسية في هذا الصدد على أنها تكاثر جنسى، وهي العامل الغريزي الهام لدى (فرويد) في حين أنه كان ينظر إليها على أنها تتضمن أكثر من منجرة التكاثر الجسس أنها تتضمن أكثر من منجرة التكاثر الجسس production وإن كانت هي أهم غريزة بيولوجية. والثاني - ويتمثل في أن بعضاً من الكتاب المؤسسين لعلم الاجتماع أخذوا فكرة الداروتية الاجتماعية، وحاولوا أن يظهروا الدور الذى يلعب بواسطة الجتمعات الإنسانية والثقافات في هذا الصند، حیث کان هناك تأکید بواسطة (كونت) Comte (وماركس)، (وسبنسر) على بقاء أنواعها Its Survivalas Species كما كانت لهم ملاحظاتهم أيضاً على أن تغير الجتمعات الإنسانية يصبح أكثر تعقيداً، وأن نظمها تتزايد إختلافاً عن بعضها، ومن هذا المنطلق كان هناك في التاريخ الإنساني بناء من المعرفة المتجمعة والنجاح في التوافق مع البيئة والذي يجعل الموجودات الإنسانية أكثر سرعة في التوافق مع "المشكلات الجديدة، وبأكثر سهولة وسرعة عما إذا كانوا يعتمدون فقط على النقل الحيوى (١). Genetic Transmission

هذا وقد شارك فرويد هذا المنظور التطورى مع هؤلاء الكتاب الاحتماعيين الأوائل بالإضافة إلى محاولة الاعتماد على المعرفة البيولوجية في الإنسان، فليس ما يفصله عن السسيولوجيون الأوائل سوى ما يتعلق بدعاويه عن أهمية الغرائز وتفاعلها مع ثقافات الإنسان، أو تركيزه على الفرد، بمعنى أن (فرويد) قد شارك

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert; "Sociology and Psychological prespectove", op. cit., pp. 19 - 20.

فى الاهتمام مع كل السيولوجيون المبكرين فى مجال تطور المجتمعات الإنسانية ابتداء من الجماعات الأكثر بدائية وحتى المجتمعات الحديثة ومستقبلها المحتمل وقد قوبلت سيكولوجية (فرويد) تلك التى تشارك الكتاب الاجتماعيين فى مجال تطور المجتمعات الإنسانية، وتقدم على فهم السلوك الإنساني أكثر من شرحه وفقا للمعايير العلمية، بموافقة العديد من السيولوجين، فى حين قوبلت بالإهمال من جانب السكولوجين الذى نظروا إلى نظريته على أنها ذات صفة غير علمية، وعلى اعتبار أن نظرياته اعتمدت على ملاحظاته العلاجية Clinical observations، وليس على العناية والاهتمام بالتجارب المضبوطة أو أنساق المقارنات الثابتة للجماعات والجماعات الضبطية (١).

ويتضح لنا مما سبق أنه لاغنى لعلماء الاجتماع عن الاهتمام بدراسة العوامل السيكولوجية، نظراً لأن تلك القوى النفسية تلعب دوراً هاماً في عمليات الفهم والتفسير سواء بالنسبة للشخصية الإنسانية بما يكمن في داخلها من عمليات غريزية كامنة، أو ما يوجد لديها من ظواهر نفسية من احساس وإدراك وشعور، تلك التي تلعب دوراً هاماً في فهم السلوك الإنساني. أو في الجانب المقابل والمتعلق بالحياة الإنسانية عموماً فتلك القوى النفسية لها دورها في تفسير تطور المجتمعات الإنسانية وفهم دوراتها وحركاتها. – وسوف نعالج ذلك بالتفصيل فيما يتعلق بنظرية فرويد –

وقد أكد الدكتور / حسن شحاته في هذا الصدد على أن علم الاجتماع يستفيد من الدراسات السيكولوجية، لأنها تدرس الإنسان من حيث هو كائن مفكر يعيش في عالم مادى ويستجيب لهذا التأثير، ومن حيث هو كائن حي يعيش في مجموعة من بني جنسه يتأثر بها ويؤثر فيها وتستجيب هي بدورها. لأن هذه الدراسات النفسية تنصب بصفة رئيسية على بحث السلوك الإنساني والشخصية الإنسانية والعوامل التي تدخل في تكوينه وتشكيلها، ومن ثم قام علم النفس الاجتماعي الذي يقوم بجناحين: أحدهما دراسة الإنسان من حيث هو عضو في

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert., op. cit., pp. 19-20.

جماعة يتأثر وتؤثر فيه، ثم القوى النفسية الاجتماعية واليوا الشعور المختلفة، واليول. وقد والتى تشتمل على: الغرائز والرغبات الدقيقة، وأنواع الشعور المختلفة، واليول. وقد اعتبر أن هذه القوى هي أساس تكوين الشخصية من ناحية والحياة الاجتماعية من ناحية أخرى، وهي التي تفسر إلى حد كبير مجرى تطور الحياة الاجتماعية وأسباب تغييرها. ومن أسباب اهتمام علم الاجتماع بدراسة الظاهرة النفسية أيضًا هو احتوائها على بعض الغرائز التي لها علاقة مباشرة بالتجمع، كغريزة حب الاجتماع وغريزة تأكيد الذات Self-asseration وغريزة الاجتماع وغريزة المهاجمة Comhotiveness وغريزة المخضوع Submissiveness وغريزة المهاجمة الخواد. إلى جانب الخضوع Social Process وغريزة المهاجمة الأفراد. إلى جانب اهتمامه بدراسة والعمليات الاجتماعية ومقارنتها بنفسية الأفراد. إلى جانب أفراد التجمع وما يتأتي عنه من تنافس Competition، وتصارع Conflict وتماون أفراد التجمع عم الاجتماع سقيل من دراسات علم النفس العلاقات الاجتماعي في فرع من فروعه الهامة وهو – علم الإجتماع – قياس العلاقات الاجتماعية Sociomety بين أفراد المجتمع الواحد ولذلك أطلق عليه بعلم اجتماع الوحدات الصغيرة (١). MicroSociology بين أفراد المجتمع الواحد ولذلك أطلق عليه بعلم اجتماع الوحدات الصغيرة (١).

وقد كان هناك مجال هام أدى بعلماء الاجتماع إلى الاعتماد على الجوانب النفسية واستعارة مدلولاتها. وقد تمثل هذا المجال في مشكلة العلاقة بين الفرد والمجتمع، والتي أنبرى لها علماء الاجتماع في البداية وفسروها على أساس وعضوى». organic ولكن (موريس جنزبرج) Morris Gensberg يرى أن هذا التفسير العضوى لعلاقة الفرد بالمجتمع وإن كان يؤكد على أن المجتمع ليس تدبيرا آلياً أو مصطنعا، ولكنه شئ حي ونماء طبيعي، فضلاً عن أنها وفقاً لهذا التصور ليست في حقيقتها مماثلة للكائنات الحية إلا أنها ترتبط في الواقع بالصفة العضوية في تكيفها مع البيئة وعلى قابليتها للتشكل والتعديل. واذا كانت هذه النظرية العضوية كان من العسير عليها تفسير التحولات الفجائية الجوهرية التي تطرأ على

<sup>(</sup>١) حسن شحاته سعفان، أسس علم الاجتماع، مكتبة النهضة المصرية، ص ص ٥٨ - ٥٩.

المجتمع، إلا أن هذه النظرية قد مثلت بحق علاقة الفرد بالمجتمع الذى لانهاية لتعقده وتشابكه، ويشتمل على وحده داخل وحده، وجماعة بداخل جماعة، واختلاف علاقات الفرد بإختلاف الحالات وتنوعها طبقاً لتنوع الميول إلى تلك العلاقات هذا بالإضافة إلى أن تلك النظرية قد أغفلت عناصر الصراع وعدم التوافق التى تكثر في المجتمع. فهناك في المجتمع حياة مشتركة بين الأفواد وتقييم لذاته كمجموع، ولكن ما يبلغه من الوحدة لاينالها في أغلب الأحيان عن طريق الطلاق النشاط الحيوى وتحريره، ولكنه يصل إلى تلك الوحدة عن طريق القمع الآلى أو الكبت. كما أن النظرية العضوية تخجب عنا تلك الوحدة عن طريق القمع بالرغم من إتصال الفرد إتصالاً جوهرياً بالمجتمع، إلا أن المجتمع ليس سوى أفراد تربطهم الوشائج والعلاقات التي لا تحتوى جملة على كامل كيانه ولاتستنفذ كامل جهده (۱)، بمعنى أن الفرد «مركز فريد فذ من مراكز الوعى والشعور لا تذيه حياة المجموع ولا تستهلكه» (۲).

وقد ترتب على قصور النظرية العضوية في تفسير الحياة الاجتماعية من بعض الجوانب، إن قام بعض الباحثين وعبروا عن تلك النظرية العضوية بمصطلحات سيكولوجية، فوصفوا المجتمع على أنه وعقل، أو وشخص، وبدأت تفسيراتهم له من خلال القوى النفسية الكامنة في سلوك الأفراد أو الجماعات.

وما يؤكد هذا ما قام به (تشارلز هورنون كولى) C. H. Cooly من «تبنيسه لنظريته العضوية ومنهجه السيكولوجي في دراسته للعلاقة بين الفرد والمجتمع» (٣). وأيضاً ما قام به عالم الاجتماع (تالكوت بارسونز) Talcot Porsons من توضيح لفكرة العقلانية الحقيقية وللعقل، أو «السلوك» في «نظريته للفعل الاجتماعي، على أنها تصور يفترض أن الفعل يتكون من: الغايات Ends، والوسائل Means،

<sup>(</sup>١) موريس جنزيرج، نفسية الجتمع، (ترجمة) عبد العزيز عبد الحق، (مراجعة) محمود محمود، مكتبة الأعجلو المعرية، ص ص ١٨٣، ١٨٥.

Morris, Ginsberg., The psychoiology of Society; London, 1921, pp. 9 - 7.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، من ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) نيقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ٢١٣.

والشروط Conditions، بمعنى أن عقلانية الفعل تتكون من التحديد العلمى لعلاقة المعانى بشروط الموقف. حيث ذكر (بارسونز) في هذا الصدد أن كلا جانبى الوصفية (Positivistic) وهما: العقلانية واللاعقلانية – يهدفا إلى التعديل في موضع فهم أو إدراك الفعل(١). Rationality of action.

كما أهتم (بارسونز) أيضاً بدراسة عملية نمو الذات في أطوارها المختلفة، ولم يرى أن دراستها تكون قاصرة على علم النفس التحليلي، أو علم النفس الاجتماعي، بل إنها مجال في علم الاجتماع يوضح الفروق الاجتماعية بين الأجيال وملاحظة مدى أثر جيل الآباء على جيل الأبناء، ومدى تغير المكونات الاجتماعية لشخصية كل جيل داخل البناء الواحد، ومن بناء لبناء (٢).

ويتضح لنا من معالجة بارسونز للشخصية أن اهتمامه بدراستها كان راجعاً للدور الهام الذى تؤثر من خلاله على السمات المجتمعية العامة من خلال مكوناتها النفسية التى تطبع السلوك الفردى وبالتالى السلوك المجتمعي بطابع خاص يميزه عما عداه، بل يميز السمات العامة للمجتمع من جيل إلى جيل.

وفى نهاية الحديث عن الأسباب التى أدت بعلماء الاجتماع إلى الاهتمام بدراسة الظواهر النفسية، نصل مع (روبرت بوكوك) إلى أنه إذا كان هناك القليل من الكتاب الذين رأوا أن هناك روابط ممكنة بين «علم الاجتماع ونظرية فرويد»، وأنهم تدبروا المدخل بين علم «النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع» Social psychology and Sociology

أمثال: «أعضاء مدرسة فرانكفورت» Frankfort School و (وليهيلم ويتش) Wilhelm Reich الذي أبدى م- اولة لربط (فرويد) (بماركس)، هذا وقد حاول (تالكوت بارسونز) أن يربط على الاجتماع النظرى عنده مع واجهات نظرية (فرويد) عن تطور الشخصية. كما رأى (بوكوك) أيضًا في النهاية أنه رغم كل

<sup>(1)</sup> Martindale, Don.; The Nature and Type of sociological Theory; «Further Development in social action» Rotledge & Kegan paul, London, 1961, p. 422.

<sup>(</sup>٢) د. محمد سعيد فرح، البناء الاجتماعي والشخصية، مرجع سابق، ص ١٨٥.

تلك المحاولات من بعض السوسيولوجيون والفلاسفة الاجتماعيين إلا أن (فرويد) قد بقى مطالباً بضرورة التدعيم والحفاظ على علم الاجتماع(١).

أولاً: مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية (فرويد) في علم النفس ..

وبعد أن انتهينا من تناول الأسباب التي أدت بعلماء النفس والاجتماع من تبادل الاهتمام في دراسة كل من الظواهر النفسية والاجتماعية، أحاول الآن أن أقف على مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية (فرويد) الأساسية في علم النفسى، ومدى الإسهام الذي قدمه (فرويد) إلى علم الاجتماع من خلال نظريته هذه: وسوف أتناول في هذا الصدد لنظريته الأساسية في مكونات الشخصية، وجوهر الرابطة بين المجتمع والشخصية. ثم نعرض بعد ذلك لكل من علم الاجتماع اللاشعورى، وعلم الاجتماع والتحليل النفسى في دراسات (فرويد).

ويرى (روبرت بوكوك) أن (فرويد) Fried لدى العديد من الناس يعنى شيئًا واحداً وهو الجنسي Sex. حيث كتب في بداية القرن العشرين عن الجنسية عند الأطفال، والتي كات في هذا الوقت إسهام أساسي لفهم الموجودات الإنسانية، وأيضاً بالنسبة للمشكلات التي طور عدداً منها في مرحلة النضج المتأخرة. وإنَّ كان لايزال الكثير مما قاله (فرويد) غير متماثل في الواقع مع الطرق التي يتحدَّث بها ويسلكها الأطباء، والممرضين، والمدرسين، والقضاة، حيث توجد هناك سوفسطائية خادعة في فهمنا للجنسية Peseudo - Sophistication وعلاقتها بالأفعال الإنسانية وبالتالي يكون من الصعب علينا أن ندرك كم من الصعوبة أن نقبض على كل مظاهرها الختلفة. وربما أرجع (بوكوك) أن تاك الصعوبة في فهمنا للجنسية، يرجع إلى أن ما يعنيه (فرويد) بالجنسية Sexuality يكون أوسع بكثير في مضمونها عن الجماع التناسلي Gential intercourse بين الذكر والأنس، كما يعزى أيضاً في جزء منه إلى تأكيده على أنه لايوجد أساس اجتماعي لوراثة الغريزة في الناس، حيث يتمثل المفهوم الضمني لهذا التأكيد الأخير في أن والقوة، أو «النشاط» Energy الناجم عن الجنسية يكون مستخدم في ربط الناس معاً في جماعات اجتماعية من كل الأنواع مثل: الأسر، الأصدقاء، جماعات العمل، المدن؛ والشعوب، ثم أخيراً التنظيمات العالمية. هذا وقد كان (وليهلم ريتش) أول

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert., op. cit., p. 20.

من طور تلك المضامين للفعل السياسى من خلال مطلب الحرية الجنسية من طور تلك المضامين للفعل السياسية والاقتصادية ودون أن ينتج Sexual liberation والذى يؤدى إلى التغيرات السياسية والاقتصادية ودون أن ينتج عن ذلك شكل جديد من أشكال السلطة. ويرى (بوكوك) في هذا الصدد أن (وليهلم) قد أخذ فقط نصف نظرية (فرويد) وأجهل دور الغرائز التي طورت في نظريته الأخيرة عن التحليل النفسى(۱).

وكان لهذا التأكيد السابق على وجود الطبيعة الجنسية للروابط الاجتماعية أثر بالغ في اهتمام السميولوجيون بفحص التصورات والملاحظات التي قادت (فروبد) إلى هذا الوضع، بمعنى أنهم قد نظروا إليه على أنه قد ورث «المشكلة الهوبزية» Hobbesian في النظام، وبدأ من خلال إدعائه بأن الناس لايتفاعلون بالطبيعة في المجتمع، ومن ثم بحث عن تفسير كيفية أن المجتمع يمكن من وجود الحالة الطبيعية «للحرب عند الكل ضد الكل»(٢)، ويضيف (بوكوك) في هذا الصدد «أنه مما لاشك فيه أن نظرية فرويد قد أحتوت على تصور تلك الحالة الهوبزية للطبيعة والتي تكون فيها قذرة وشهوانية وقصيرة»(٢) وقد أدعى فرويد أيضاً في هذا الصدد «أن هناك دفع نحو التعاون والاجتماعية والذي ينتج من الصفة الجنسية»(١٤).

وترتيباً على ما سبق يتضح لنا أن فرويد قد منح «الغرائز الجنسية» دوراً هامة في فهم وتفسير الحياة الإنسانية، وأفرد لها الدور الرئيسي في تشكيل الشخصية الإنسانية بالإضافة إلى دفعها للدخول في مختلف أنواع النشاطات الإنسانية ومن خلال الأشكال المجتمعية بدرجاتها المتفاوتة. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن تلك «الغرائز الجنسية» بما تحتويه من بواعث ورغبات شهوانية، قد خصص لها فرويد مكانها في جانب «الهو» Id من شخصية الفرد، وسوف يتضح لنا من خلال مناقشة تطور الذات العليا أو الأنا الأعلى The development of Super-Ego أن ينتقل إلى مستوى آخر في ربط الفرد بالمجتمع.

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert., «Society and character» op. cit., p. 38.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 38 - 39.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 39.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 39.

وقد أكد (روبرت بوكوك) في هذا الصدد وأنه لايوجد أكثر وضوحاً من عدم إمكانية الفصل بين الشخصية الفردية والجماعات الاجتماعية الأوسع التي تنتمي إليها كعضو فيها (١) ويبدو ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بتحليل تطور الضمير Conscience في نظرية (فرويد) والتي تسمى (بالذات العليا) -Super -Ego تلك التي وفقًا لها يكون غير ممكن تخليل الأنساق المجتمعية على أنها تتكون من المثل والقيم والعلاقات القوية، ويدون أن نفحص الطريق الذى من خلاله تهبط فعليًا على الأفراد، لأن هذه المحاولة تؤدى بنا إلى بخريد بخد من خلاله المحتممات والأنساق تبدوا على أنها تتصرف بدون أى إشارة إلى الناس المتضمنين فيها. وقد كان (تالكوت بارسونز) واحد من السسيولوجيون الذين أدركوا ذلك وحاول أن يربط مخليلاته للأتساق الاجتماعية بتحليلات (فرويد) للذات العليا كنقطة إرتكاز بين المجتمع والثقافة والأنساق الاجتماعية، فقد قام (فرؤيد) في هذا الصدد بتطوير فكرة والذات العليا، والجزء الذي تلعبه في نظريته، حيث ذكر في البداية تصوره عن والذات المثالية) Ego-Ideal في كتابه عن وتقديس الذات) On Narcissism (١٩١٤) ثم ماثل أخيراً بين تطور الذات المثالية، والذات العليا في كتابه عن «الذات والهو» The Ego and the Id (١٩٢٣) حيث أوضح في هذا الخصوص أن الأطفال يعوضون عن فقداتهم التقديس الذات في طفولتهم - وحينما كانت تعتبر مثالهم الخالص - وبالذات المثالية أو الذات العليا، والتي تعتمد على المقربين جداً إليهم عارةً وهم الآباء والمعلمين وكل من توجد لديهم بعض من المشابهة مع آباتهم، بمعنى أن الأولاد سوف يرغبون عادتًا في مشابهة آبائهم عند كبرهم، والبنات سوف يرغبون في مشابهة أمهاتهم، و «الضميرِ، Conscience في هذا الصدد يمثل وظيفة تلك «الذات المثالية»، بل ويكون منتقد إذا فشل في معايشة تلك الذات والنهوض بوظائفها(٢).

وقد لوحظ على عمل (فرويد) الأخير «الذات والهو» أن تخليله النفسى لنظرية الغريزة قد تغير بالنسبة «للغرائز الجنسية» Sexual Instincts ، وغرائز الذات Ego»

<sup>(1)</sup> Bocock, R., «The Development of Super-Ego», p. 48.

<sup>(2)</sup> Ibid pp. 48 - 49.

Instincts تلك إلى تحدث عنها من خلال اتقديس الذات أو بقاء النوع، -Nor cissism ورأى أن «الذات العليا أو الأنا الأعلى» لديه يكون ينتج من عاملين هامين: الأول - بيولوجي Biological ويعتبر نهاية للفترة التي يعتمد فيها الطفل على مساعدة ورعاية الوالدين. والثاني - تاريخي Historical ويتمثل في أن الذات العليا تبرز من محاولة الطفل أن يكبح عقد أوديب Oedipus Complex وهذا يعنى أن الأولاد والبنات يقوموا بتحقيق ذواتهم مع آبائهم وأمهاتهم، وأن قوة هذا التحقيق في العلاقة سوف يعتمد على درجة التخنث Bisexuality في الفرد، فكلما كانت البنت أكثر ترجلاً Masculine فتكون أكثر رغبة في مخقيق ذاتها بقوة مع والدها، وكلما شب الأطفال وكانوا أكثر أنثوية في مزاجهم فكلما كانوا أكشر قوة في مخقيق ذواتهم مع أمهاتهم وفي نفس الوقت يكونوا أقل قوة في محقيق ذواتهم مع آبائهم. ولذلك كانت عمليات النمو بعيداً عن اعقدة أوديب، معقدة جداً. وتختلف من فرد إلى آخر معتمدةً في ذلك على ميزان عوامل التذكير والتأنيث في التركيب البيولوجي لجسم الشخصي، ومن ثم كانت (الذات العليا) هي جزء من «التراث القديم Archic heritage وباعتباره نتيجة للتطور الفردى الخاص، كما أن والديانة، Religion و والأخلاق، Morality تصبح أجزاء هامة في فهم «الذات المثالية» لجماعات الناس والأفراد الذين هم أعضاء في تلك المستويات، بل والجماعات السلالية والشعوب. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأحاسيس الاجتماعية تظهر أيضًا من خلال تحقيق الذات مع ذوات الأعضاء الآخرين في الجماعة والذين يتمثلون نفس الذات المثالية في داخلهم(١).

ولقد أوضح (روبرت بوكوك) أن (فرويد) قد أنتقل من معالجته اللذات العليا الله التي من خلال مخقيقها مع ذوات الأعضاء الآخرين في الجماعة يمكن أن تؤدى إلى ظهور الأحاسيس الاجتماعية المتشكلة، إلى معالجة ما يطلق عليه بعلم الاجتماع اللاشعوري (٢) والذي سوف الهيم بفهم الدور الذي تلعبه العمليات

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert, op. cit., pp. 49 - 50.

<sup>(</sup>۲) يورد (بوكوك) أن هذه الكلمة استخدمت بواسطة (وليهيلن ريتش) Wilhelm Reich فسى كتابه والثورة الجنسية، ۱۹۷۲، A .

العاطفية اللاشعورية في كل من تكوين واستمرار وجود المجتمعات (١) بالإضافة إلى أن هذا العلم يشير أيضًا إلى تلك الادراكات والمفاهيم في حدود المقاصد الشعورية Conscious Intentions والتي لاتكون مفهومه في الجماعات خلال العلاقات الاجتماعية، أو قد يكون توقعها الآخرين، وقد بدأ (فرويد) نفسه في تطوير نظرية عامة عن العمليات العاطفية اللاشعورية في المجتمعات الإنسانية (١).

وقد كان الجال الرئيسي لاهتمام وعلم الاجتماع اللاشعوري، Analysis Social Con- يكمن في تخليلات الضبط الاجتماعي Conscioous يكمن في تخليلات الضبط الاجتماعي ويتعلم ضبط رغباته والطفل أو الرضيع منذ الولادة يمتص قيمة الأخلاقية، ويتعلم ضبط رغباته الغريزية حتى لايعاقب من الوالدين أو الفاعلين الآخرين معه بالمشاركة الديانة، والعليم، السياسة – تلعب دورها في عمليات المشاركة والضبط الاجتماعي. وأيضا التعليم، السياسة – تلعب دورها في عمليات المشاركة والضبط الاجتماعي. وأيضا mental أخرى مثل: النظم القانونية والسجون prisons، والمستشفيات العقلية Hospitals تصبح مهتمة بالبحث عن المشاركة المستركة والضبط موجه ضد الشخص. وبالتالي فقد كانت تلك النظم الاجتماعية محتوى على تلك الأفعال ذات الطبيعة الغريزية، بل وعندما تكون ذات صفة عنيفة وهائجة في حدوثها(٢).

وقد أوضح لنا (روبرت بوكوك) في هذا الصدد أن الثقافات الإنسانية مخدد الأفعال الجنسية لأعضائها، بمعنى أن الفعل والغاية يكونا مضبوطان سسيوثقافيا Socio-Culturally وين كانت المجتمعات تخطف في النقطة التي تعتبر فيها الانحراف الجنسي Sexual deviance دلالة خطيرة أو جريمة، ولكنها في نفس الوقت تضبطه بطريقة أو بأخرى. وبالمثل أيضًا توجد هناك ضوابط ثقافية على أفعال العنف ضد الآخرين أو الحيوانات أو الملكيات، بل أن المجتمعات تغير من تلك الضوابط على طول الوقت وكمثال: عندما يكون المجتمع في حالة حرب مع مجتمع آخر ... وبعض من الأفراد لايجدون لديهم الشجاعة الفعلية لقتل الآخرين

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert; op. cit., p. 8.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 8.

<sup>(3)</sup> Ibid., pp. 8 - 9.

من القوة المعادية، فإن العقوبة التي توجد في ذلك الحين «كالسخرية» Ridicule، أو «السحن» Death قد لاتكون على نفس أو «السحن» على نفس هذا المستوى في غير أوقات الحرب(١).

ويرى (روبرت بوكوك) وأن ذلك الجالين الرئيسيين في النشاط الإنساني بشكلوا مركزاً لنظرية فرويد وتطبيقاتها في المجتمعات الإنسانية (٢) فالمحالين الرئيسين المتداخلين في نظرية (فرويد) وهما «الجنسية»، و «العنف، violence يعنيان أن طاقة «اللبيدو» Libidinal التي تنبع من «الجنسية» تكون متلائمة في استخدامها في خلق واستمرار المجتمع والثقافات، وحيث نجد في هذا الصدد أن القمع الغريزى لكل من الجنسية والدوافع العدوانية العنيفة يكون ضروريا لامكان قيام أي مجتمع. وهذا يعني أن تظرية (فرويد) في أعلى درجاتها وضوحًا هي الطريق الذي من خلاله تكبت أو تقمع النظم الاجتماعية مثل: الأسرة، الدين، التعليم، القانون، والنظم السياسية - تلك الدوافع الغريزية في الناس، وهذا يمكن الجماعة الإنسانية من التعاون في العمل مجتمعة حتى يحمى الأفراد أنفسهم . ر النتائج السيئة للمبيعة Worest Effects of nature ويحصلوا على أمان أكبر بما لا قد يحتمل حدوثه، وحيث يكون الضرر هنا متعلق بتجارب اللذة pleasurable Experience التي تنتج من الإشباع السريع للدوافع الغريزية المباشرة، والتي يجب أن تستخدمها الجتم مات الإنسانية من أجل أغراض أخرى أكثر من تلك الإرضاءات الفردية الوقتية. وبجد ذلك متمثلاً في نمو وتطور الحضارة الإنسانية التي لاتقودنا إلى زيادة السعادة الإنسانية وتوقعها على أنها «منفعة» -Utilitar ianism وبدلاً من ذلك تبدو السعادة الإنسانية في الحجم الهائل من الاقبال بين الناس على أكبر نسبة من أقسام التعليم بين طبقات المجتمع (٣).

وترتيبا على ماسبق يتضح لنا مدى إهتمام (فرويد) بالدور الهام الذى تلعبه الدوافع اللاشعورية في سلوك الفرد والمجتمعات، مما يؤكد لنا في هذا الصدد أهمية الاهتمام بالدور الهام للتحليل النفسى الفرويدى في فهم الحياة الاجتماعية بوجه

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert., op. cit., p. 9.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 9.

<sup>(3)</sup> Ibid., pp. 9 - 12.

عام. وإن كانت محاولة جعل علم الاجتماع أكثر مشابهة بالعلوم الطبيعية، ومخقيق أكبر قدر من الموضوعية في دراسة موضوعاته تقف في الجانب المقابل في دراسات (دوركيم) الذي يري وان التجليات الفردية قد تشير إلى ظواهر اجتماعية ونفسية يهتم بها عالم الاجتماع على نحو غير مناشرة (١). ويتسجلي ذلك في نظرته إلى أن الظواهر الاجتماعيّة تستملا أضولها من المظاهر الجمعية للمعتقدات والممارسات الجماعية التي تتصف بالاستمرار بجانب العمومية، بمعنى أن الفكرة التي تحقق في شعور كل فرد لاتكتسب لهذا السبب صفة الاجتماعية لأن هناك تمييزاً هاماً بين الظواهر الفردية والإجتماعية. إلا أن (روبرت بوكوك) بصدد أهمية العمليات اللاشعورية الفرويدية في التحليل النفسي - يؤكد على أهميتها - ويين أن (دنسيس رونج) Deniswrong في معالجته العامة لتصور والمشاركة المفتوحة للإنسان في المجتمع الحديث، أشار إلى أن السسيولوجين الآخرين أمثال (هومانز) Homans ، (انكليز) Inkeles قد أدركوا أن علم الأجتماع لايستطيع أن يتدبر أمرهُ بدون نظرية عن الطبيعة الإنسانية Human nature وحتمًا على الأقل إن لم تكن واضحة في نظرياته، وقد وجدت هذه النظرية في علم الاجتماع في عام (١٩٥٠) وبدايات (١٩٦٠) وكانت تقوم على دعوى أن الإنسان يلعب دوراً مستمراً في البحث عن التوافق الاجتماعي، والمركز، ومن ثم فالناس يتوافقون مع التوقعات المعيارية Normative Expections من أجل الحصول على هذا التوافق لدى نظرائهم المفضلين أو غير المفضلين. وقد كانت وجهة نظر (رونج) هذه عن المشاركة المفتوخة للطبيعة الإنسانية وهو بصدد تعليقه على نظرية (فرويد) عن الطبيعة الإنسانية التي يرى فيها أن الغرائز لانتسبب مباشرة في السلوك وهي متجاهلة اللقيم الثقافية المحيطة ، حيث يؤكد في هذا الصدد على أن تصور المشاركة المفتوحة للإنسان في المجتمع، وأيضاً تأثير الفينومينولوجيا phenomenologia على عِلم الاجتماع، وبطرق مِختلفة كان ينظر إليه في البداية على أنه غير متوافق مع نظرية (فرويد)(١).

<sup>(</sup>۱) نيترلاتيمائيف، نظرية علم الاجتماع، مرجع مابق، ص ١٦٠. - Bocock, Robert.; «Sociology and Psychonalysis», op. cit., p. 32 33.

ثانياً: مدى اهتمام علم الاجتماع بالأسس النفسية لنظرية «تارد، Gabriel Tard

ولد تارد في المدينة الصغيرة والأكثر عزله التي تسمى «سارلات» Sarlat والتي تقع على بعد مائة ميل شرق «بوردكس» Bordeaux منذ العصور الوسطى عن أم محافظة ووالدا كان قاضياً في سارلات ثم مات حينما كان (تارد) في السابعة من عمره. وقد تلقى تعليمه التخصصي المنظم في «مدرسة الجزويت» ، ثم حصل على درجة الثانوية في الإنسانيات، وكان قد أبجه في البداية للتزود بالعلم والرياضيات في المدرسة البلوتكينكية؛ ثم عرض في عينة جعله يغير من خططه. ثم درس القانون في جامعة وتولوسوى، Toulouse حيث عاد إلى (سارلات) كقاضياً As A Magistrate ، ثم تدرج في مناصب الإقليم رافضًا مغادرة (سارلات) اقليمه القومي الذي تقطنه والدته، ودون أن يتطلع إلى وظيفة جذابة في باريس. وقد كرِّمن (جابريل تارد) بعد ذلك طاقته لتطور نسق النظرية الاجتماعية، وكان الإطار العام لنسقه متأثراً أساسيًا بكلُّ من ليبنيز Leibniz (وهيسجل) Hegel، (وكورنوت) Cournot ثم (سبنسر) Spencer وبين عامي (1890 - 1883) تشر «علم الإجرام المقارن»، ووفلسفة العقاب، وذلك من خلال مقالات قصيرة عن الإجرام والعقاب تلك التي اكسبته سمعة حميدة كواحد من المؤسسين الفرنسيين لعلم الإجرام. وبعد وفاة والدته في عام (1894) أصبح (تارد) مديراً لقسم الجريمة في وزارة العدل الفرنسية. وقد تمثلت أعماله الضخمة في الجالات السيولوجية والفلسفية وفي مؤلفاته الرئيسية وفي متحاضراته التي ألقاها في كلية ليبرو للعلوم الاجتماعية، وقد عين في (1900) أستاذًا للفلسفة الحديثة في الكلية الفرنسية ثم انتخب في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية الفرنسية بعد ذلك. وقد تمثلت مؤلفاته الرئيسية في علم الاجتماع في وقوانين المحاكاة، (١٨٩٠) Laws of imitation ، المنطق الاجتماعي، Social Logic (١٨٩٤) ، و «التعارض الكوني» (١٨٩٧) (Unvirsal opposition (١٨٩٧) ووالقوانين الاجتماعية،

Lows، وقد لخص في هذا الكتاب كتبه الثلاثة السابقة هذا وقد وافت المنية (جابريل تارد) في عام ١٩٠٤)(١)

ولما كان (تارد) حاكما وقاضياً فقد تعامل بإستمرار مع جرائم مألوفة ومتكررة، تلك الخبرة التي أثرت في نظرته إلى الجريمة Criminology كمجال لدراسته، وأيضًا في تطويره للنظرية التي من خلالها يلعب والتقليد، Imitation دوراً مركزيا، حيث نجده بإهتمام غالب قد تعامل مع والأفراد، أكثر من والجماعات، أو والتنظيمات الكبرى، وقد كانت نقطة الإنتقال الكبرى لدى (تارد) متمثلة في عمليات التفاعل أو كما أصطلح على تسميتها والنشاط العقلي – أو الداخلي –، عمليات التفاعل أو كما أصطلح على تسميتها والنشاط العقلي – أو الداخلي –، ختوى في نفاعلها على مادتان خام هما: والمعتقدات والرغبات، Inter Mental activity Beliefs and وفي إطار نظريته هذه توجد ثلاثة عمليات رئيسية هي: والاختراع، -In vention و والتقليد، Imitation و والمعارضة، والمعارضة.

وهكذا يتضح لنا اهتمام تارد بدراسة الشخصيات الإنسانية من خلال عمليات التفاعل الاجتماعي وفي إطار ومحتوى نفسي خالص يتمثل في المعتقدات والرغبات التي توجد لدى الأفراد، ومن ثم قد تركزت النظرية السسيولوجية عند (تارد) حول عملية المحاكاة، بمعني أننا نجد في نطاق البحث العلمي ثلاث عمليات كبرى دائمة هي: التكرار Repetition، والتعارض opposition، والتوافق عمليات كبرى دائمة مي التكرار أني هذا الصدد أن كل ضروب التشابه ترجع إلى التكرار الذي أعتبره قانونا كونيا، ويتجلى هذا التكرار في العالم الطبيعي في الموجات، وفي علم الحياة يتمثل في التوالد، أما على المستوى النفسي والاجتماعي فإن هذا التكرار يأخذ صورة «المحاكاة». ومعنى ذلك أن الظواهر الاجتماعية إنما ترجع بصفة نهائية إلى العلاقة بين شخصين يمارس أحدهما تأثيراً عقلياً على ترجع بصفة نهائية إلى العلاقة بين شخصين يمارس أحدهما تأثيراً عقلياً على

<sup>(1)</sup> TERRY N. CIARK., «Gabrile Tard» En Eneyclopidia of Social Science; (ed.) David L. Sills volume 15, The Macmillan Company & The Free Press, New York, 1968, pp. 509 510.

<sup>(2)</sup> Terry. N. Clark, «Gabril Tard» op. cit., p. 50.

الآخر، بل إن المجتمع يأخذ في الظهور حينما يتجه الفرد نحو جعل سلوكه على نمط سلوك الآخرين(١).

وفي عرضنا للعناصر الثلاثة للنظرية العامة لدى (جابريل تارد) بحد أنها تقوم في تفسيرها للحياة الاجتماعية بوجه عام والعملية الاجتماعية بوجه خاص على الإجابة الخاصة وبلماذا يكون شخصًا معينًا بالذات نموذجًا لشخص آخر؟ .. ويجيب تارد في هذا الصدد إلى أن ذلك يشير إلى التباين، أى ما يترتب على إختراع الفرد أو مبادأته من أشياء، وهذا يعنى كما سوف تبين من مناقشة النظرية أن الاختراع والحاكاة يمثلان النمط المميز للعملية الاجتماعية.

### الاختراع: Invetion

ويورد (تيرى كلارك) Terry Clark في هذا الصدد أنه يبدو أن (تارد) قد تابع وجهة نظر (داروين) Darwin التي ترى أن الاختراعات وهي نمط من النشاط مخترع بواسطة الإنسان لمساعدته على التوافق مع البيئة المتغيرة (٢٠). بمعنى أن كل اختراع وتقدم إنساني ينسلخ من المشاركات الخالقة في العقول الفردية ، بالإضافة إلى أنه هو الشكل الاجتماعي لتوافق العمليات الاجتماعية. ويبدو أن (تارد) قد تابع أيضاً عمل (جالتون) Galton وعبقرية الإنسان، Men of Genivs (تارد) قد تابع أيضاً عمل (جالتون) الناس في وقت ما تكون محددة بمدى قدرات واقترح أن إمكانية الاختراع لدى الناس في وقت ما تكون محددة بمدى قدرات أعضاؤه من الأقراد، فإذا كانت كل العوامل الأخرى ثابتة بين الأعضاء فإن هناك أكثر إمكانية في أن يكون هناك مشاركة منظمة في الأفكار سوف تبدو(٢٠) ..

وإذا كان تارد قد أضاف إلى عملية الاختراع والتجديد العنصر الاجتماعى على اعتبار أنها تعنى جمع ووضع مواد اجتماعية قديمة في شكل جديد يصبح نمطاً يقتدى به الآخرين، أو أنها تشير إلى عملية التحور والتبدل الذى يطرأ على النمط حين ينتقل بالحاكاة من جيل إلى جيل أو من شخص إلى آخر بالوسائل

(2) Terry. N. Clark.; op. cit., p. 510.

(3) Ibid., p. 510.

<sup>(</sup>١) نيةولاليماشيف، نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ١٥٣.

الاجتماعية إلا أن اتاردا قد ركر في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تلعبه شخصية المخترع أو عبقرية الرجل العظيم لأن التيارات الاجتماعية لاتثير نفس النتائج في عقلية كل فردا وهذا يعنى أن هناك بوعاً من الاختراعات الفردية تتميز عن الاحتراعات ذات الطبيعة الجمعية والتي تحدث على هيئة دورات تمثل تكيف المجتمع بمراحل تطوره (١)

#### وفيما يتعلق بالتقليد أو الحاكاة: Imitation

وهو الجزء الثانى فى نظرية تارد «التى تقوم على دراسة الأرجاع النفسية والعقلية بين الأفراد والفئات» (٢) يرى (تيرى كلارك) أن آلاف من الاختراعات تنهض ولكن عدداً قليلاً منها هو الذى ينتشر، وقد وصف (تارد) العمليات التى يخمل من اختراعاً ما ناجحاً فى مخليلاته «لقوانين التقليد والمحاكاة»، حيث يرى أن المبدأ الوحيد فى هذا الوصف لتلك العمليات يتمثل فى أن الاختراعات تبدى إنجاها عاما نحو «الانتظام» و «التقدم»، وكما تتأثر موجات الصوت والضوء بالمادة التى تسافر من خلالها، فإن التقليدات تكون «منكسرة» Refracted بواسطة البيئة، فالعوامل الفيزيقية والبيولوجية تؤثر فى تقدم «التقليدات» (الاختراعات». تكون فالعوامل الفيزيقية والبيولوجية تؤثر فى تقدم «التقليدات» (الاختراعات». تكون اعتبرها أقل أهمية من المتغيرات السسيولوجية، بمعنى أن «الاختراعات». تكون للثقافة، وحيث يحاكى الأفراد نموذجا بالذات لأنهم يعتقدون أنه أكثر نفعاً أو أكثر توافقاً مع النماذج السائدة من قبل، ثم تنتشر محاكاة هذه النماذج من مركز معين إلى بقية قطاعات المجتمع. وإن كانت هذه النماذج تتعدل من خلال وسائل معين إلى بقية قطاعات المجتمع. وإن كانت هذه النماذج تتعدل من خلال وسائل منطقياً من خلال الواجهات المتشكلة منطقياً من خلال الواجهات المتافية المقلية «بالقوانين المنطقية بالاختراعات المتشكلة منطقياً من خلال الواجهات الثقافية المقلية «بالقوانين المنطقية للمحاكاة» (٢).

أما عن القوانين فوق المنطقية والتي تؤثر في انتشار الاختراعات فهي ثلاثة:

<sup>(</sup>١) أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعي، مرجع سابق، ص ٤٧١

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع، ص 274.

<sup>(3)</sup> Terry Clark; «Gabril Tard», op. cit., p. 510.

والقانون الأول: هو التقليد من والداخل إلى الخارج، تأثراً بالمعرفة المسبقة التى تسبق السلوك، بمعنى أن الأفكار ربما تكون منقولة قبل الكلمات المستخدمة للتعبير عنها ووالغايات، قبل والوسائل،

والقانون الثانى: هو بناءات المكانة العليا والتى تعتبر عمرات للتقليد، بمعنى أن الاختراعات المقدمة من خلال المستويات العليا الاجتماعية يكون مرغوب أكثر فى تقليدها من تلك التى تكون مقدمة من خلال المستويات الاجتماعية الدنيا Social . in-feriors

والقانون الثالث: في هذا النسق لقوانين التقليد والمحاكاة فيتمثل في قابلية وجود أنواع مختلفة من الاختراعات، فهي – إما أن تكون وقديمة، و وتقليدية، أو أن هناك رغبة في التزود بالاختراعات يكون موافق عليها في الوقت الحاضر(۱) – وفي نفس الوقت تكون تلك المتغيرات في واجهتها التطبيقية على مستوى كل مجالات المجتمع ولغة Economic ، ووحيانية، Religion ، وحكومية، مجالات المجتمع ولغة Economic و وأخيلاق، Morality ، وونيون، Arts . ويرى (تيرى كلارك) أن هذا العامل الثالث من العوامل الاجتماعية فوق المنطقية والمؤثرة في انتشار الاختراع ويتوازى مع المتمام (تارد) أيضًا بمستوى التطور العقلي، بمعنى أن كلاهما يتنبأ بأن والحترعات الثقافية، يكون مرغوب فيها التعاور العقلي، يحتمل حدوثها عندما تتشابه مع العناصر النظامية في إطار الثقافة (۲).

ومع نشر (تارد) لعمله «المعارضة الدائمة» في عام (١٨٩٧) لعمله «المعارضة الدائمة» في عام (١٨٩٧) universelle يكون قد أضاف إلى العمليتين الرئيسيتين في نظريته تصوراً جديداً وهو «المعارضة» أو «الصراع»، ولقد درس (تارد) «التعارض الفيزيقي» وتأثيره على حركة وطاقة الحشود، كما حدد أهمية «التعارض البيولوجي» وإسهامه في تطور

<sup>(</sup>١) ويعبر نيقولاتيماشيف عن ذلك اصطلاحياً بسيادة التقاليد (محاكاة الماضي)، أو إنتشار «الموضة» Fashion (محاكاة النماذج الجديدة)، ص ١٥٣.

<sup>(2)</sup> Terry, Clark., «Gabril Tard», op. cit., p. 510.

الأجزاء، كما أكد أيضًا على «الصراع النفسى» متمثلاً فى صراع الأفكار والدوافع فى إطار العقل الفردى والذى ربما ينتج فى محيط توافق الاختراعات. أما بالنسبة «للصراع الاجتماعى» فقد أعتقد بأنه يميل إلى الحدوث حينما تكون عناصر الخترعات المتباينة فى حالة احتكاك وتفاعل بعضها مع بعض (۱). وقد أورد (نيقولاتيماشيف) وهو بصدد تخليله لهذا الجزء من نظرية (تارد) أنه يرى «أن التعارض الذى يأخذ شكل الصراع، يعبر عن التقاء موجات متباينة من المحاكاة يمكن تمييزها فى حالات الحرب، والمنافسة، والمجادلات اللفظية» ففى الصراع الذى يحدث فى حالة الحرب التى تخدث عندما يبلغ التعارض أقصى درجاته، نجده يميل نحو الاختفاء تدريجيًا، أما المنافسة فهى السمة الغالبة. على النشاط الاقتصادى، بينما ينتشر التعارض اللفظى القائم على الجدل فى ميادين الدين، وفلسفة القانون، والعلم (۲).

وفى مجال توافق الاختراعات والدور الذى تلعبه الاختراعات الفردية وما تقوم عليه من أسس نفسية متمثلة فى الرغبات Desires والعقائد Beliefs يرى (تارد) أن تلك الاختراعات الصغيرة تتجمع وتكون اختراعات كبيرة تنسجم وتتوافق مع طبيعة التطور الاجتماعى العام. فإذا ظهرت فكرة جديدة فى عقول الأفراد لايلبث الآخرون فى تقليدها ومحاكاتها وتكرارها، وبذلك تنتشر فى حدود الشكل الاجتماعى الصغير الذى يمثله (بالحشد) Growd. ولكن لاتلبث أن تصطدم بموجة أخرى من المحاكاة تأتى من مركز آخر فى الوحدة الاجتماعية الكبرى المتمثلة فى (الجمهور) public، ومن ثم يحدث بينهما نوع من المقاومة أو المتارضة مما ينتج عنه إما إختفاء الموجتين معا أو إنتصار إحداها على الأخرى، أو المعارضة مما ينتج عنه إما إختفاء الموجتين معا أو إنتصار إحداها على الأخرى، أو الحياة الاجتماعية تقوم على أساس تلك الدورة المستمرة والدائمة بين «الاختراع» وعلى هذا فإن الحياة الاجتماعية تقوم على أساس تلك الدورة المستمرة والدائمة بين «الاختراع». وتلك

<sup>(1)</sup> Terry, Kark, op. cit., p. 510.

<sup>(</sup>٢) نيقولاتيماشيف، نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعي، مرجع سابق، ص ص ٤٧١ - ٤٧٢.

الحركة هى التى وتمثل التفاعل السيكولوجى المتبادل بين الأفراد الذين بجمعهم علاقات اجتماعية متبادلة، كما تمثل أيضًا إطارًا نفسيًّا مرجعيًّا لتلك العمليات، (١).

ولقد ناقش أيضًا (تيرى كالارك) في نظرية (تارد) تلك الجوانب الخاصة بالعلاقة بين وسائل الاتصال الجمعية والتأثير الشخصى، ويرى أنه قام بدراسة الجال الاجتماعي الخاص بتلك التطورات التكنولوجية في وسائل الاتصال الجمعية مثل: التلجراف، والتليفون، الكتب، والاعلانات، والأخبار، تلك التي تعتمد في هيئتها الحديثة على الاختراعات والنقل والاتصال وعلى وجه الخصوص في الجتمعات الصناعية، مما جعل لها أهمية كبرى في تحقيق والضبط الاجتماعي، Social (المناعية، مما جعل لها أهمية كبرى في تحقيق والضبط الاجتماعي، Control من خلال قيامها بظهور والجماهير، publics، أي تجميع الأشخاص المنولين وتنمية درجة معينة من الشعور الذاتي لديهم. - publics أن (الأخبار المنولين وتنمية درجة معينة من الشعور الذاتي لديهم. - أو الجسرائد) ومذا يعني أنه من خلال تلك الجماهير يرى (تارد) أن (الأخبار الشيانوية العظمى في خلق تلك التجمعات News papers مثل: المستويات السياسية، والقومية، وتنيظمات العمل، والشخصيات الدينية، بل إن تشابك تلك الولاءات الممتدة بين الأفراد وصوت تؤدي إلى وظيفة مزدوجة عند (تارد) كما هو عند (زيمل) George Simmil (كيفار عيث تؤدي إلى ازدياد حجم الجماعة كما تؤدي إلى ازدياد حربة أعضائها(٢).

ولكن (نيرى كلارك) يرى فى النهاية أن «الاتصال غير الشخص فى إطار نظرية السجح (تارد) لايكون ذو فاعلية فى ذاته (٢٠). Impersonal Communication is not (تارد) لايكون ذو فاعلية فى ذاته (٢٠) (الله المراء الله المراء الله المراء الله المراء والمراء والمراء والمراء والن يكون هناك أن الناس إذا لم يتشافهوا سوف يكون غير مفيد أن ننشر أخبارا، ولن يكون هناك تأثير عميق، وهم فى هذا يكونوا متشابهين بالوتر المهتز دون يصدر عنه أى صوت

<sup>(</sup>١) أحمد الخشاب، ص ٤٧٢.

<sup>(2)</sup> Terry N. Kllark.; op. cit., pp. 511 - 512.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 512.

خارجي. وهذا يعني أن تكوينات (تارد) تكون قريبة لما هو معروف بأن هناك الخطوتين تنب مان من الاتصال، Two-Step flow of Communication ومضمونهما: أن الاتصالات الجمعية تؤثر بإتساع من خلال الوجود الإنساني كما تتوافق في نفس الوقت مع خصوصيات الأفراد بواسطة (آراء القادة) Opinion Leaders ، تلك الفكرة التي تعنى في نظرية (تارد) أن الأفكار الجديدة New ideas - الاختراعات Invention - المنبثقة من خلال الاتصال غير الشخصي تنتشر في الجتمع بواسطة عمليات التقليد. في حين أن مبدأ التقليد Principle of imitation يكون أكثر توافقاً في مجال التأثير الشخصي على اعتبار أن والتقليد أو المحاكاة عنقدم من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدني (١).

### ثالثاً: بين دوركيم وفرويد وتارد:

أما الآن وبعد أن حاولت الوقوف على مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية (فرويد) Frued في علم النفس، ثم على مدى إهتمام علم الاجتماع بالجوانب النفسية لنظرية (تارد) Tard في تفسير الحياة الاجتماعية، سأحاول في هذا الصدد الدخول في موقف مقارن بين وجهات نظر كل من (دوركيم) و (فرويد) و (تارد) وذلك بهدف الوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف لدى كلِّ منهم(٢).

وسوف أبدأ بعرض لوجهة النظر الدوركيمية في دراسة الحياة الاجتماعية بوجه عام وموقفه من وجهة النظر النفسية في دراسة الفرد والجتمع:

ولد (أميل دوركيم) (١٩٥٧ - ١٩١٧) في مدينة «أبينال، Epinal الـتـي لاتبعد كثيراً عن «استراستبوبرج» Strastiborg عن أبوين يهودين. ولقد لازم دمدرسة المعلمين العليا في باريس، وكان معه كلّ من (هنرى بيرجسون) و (جين جيريس) و (بيرى جانيت). وكان إهتمامه الأول بالفلسفة، ثم ملك إهتمامًا واستعدادا قويا للاهتمام بالتصنيفات السياسية والاجتماعية والتي حافظ عليها طوال حياته، وقد كان تعيينه الأكاديمي الأولى في العديد من المديريات الاقليمية

<sup>(1)</sup> Terry, Klark., op. cit., p. 512. (2) Porsons, Talcot.; «durkheim Emile» Encyclopedia of Social.

كمدرس. وبين عامى (١٨٨٥ – ١٨٦٨) أخذ دوركيم أجازة لمدة عام، والسفر للدراسة إلى ألمانيا، حيث كان متأثراً بالعمل السيكولوجى لدى (ويليلهيلم فوندت) المواسة إلى ألمانيا، حيث كان متأثراً بالعمل السيكولوجي لدى (ويليلهيلم فوندت) المواسية المستولوجية الفرنسية، حالم المخرير أهم مجلة فرنسية هى والمجلة السسيولوجية الفرنسية، ciologigue ، ثم بعد ذلك وفي مناسبات هامة أحتوت (دوركيم) الاهتمامات السياسية: أثناء أوقات الأزمات، وأثناء الحرب العالمية الأولى World War I السياسية: وبالإضافة إلى هذا كانت له إهتماماته النشيطة بعلم الاجتماع التطبيقي Sociology ، وربما كان ذلك ملاحظ بصورة أكثر في مجال التعليم(١).

وربما يطلق على (دوركيم) أنه واحد من الاثنين المؤسسين للواجهة الحديثة للنظرية السسيولوجية الحديثة مع (ماكس فيبر) Max Weber زميله الأصغر منه، ومن خلال أعماله الأربعة العظمى: تقسيم العمل (١٨٩٣) Suicide و الأشكال ومن خلال أعماله الأربعة العظمى: تقسيم العمل (١٨٩٣) Suicide، ووقواعد المنهج في علم الاجتماع، ووالانتحار، والأشكال الأولية للديانة، Elementary forms of the Religion. حيث أسس (دوركيم) في هذا الصدد واجهة متسعة فيما يتعلق بتحليل الأنساق الاجتماعية التي تعد نقطة إرتكاز لعلم الاجتماع وعدداً من النظم المرتبطة به مثل الأنثروبولوجيا في ذلك الوقت، ولكن واجهة التحليل الرئيسية في اهتمامه الخاص كانت تتركز باستمرار على طبيعة النسق الاجتماعي وعلاقة هذا النسق بشخصية الفرد، كما كانت تنصب في نفس الوقت على مشكلات الإنسان والمجتمع (٢).

وقد أورد (روبرت بيرسيتدت) Kobert Bierstedt أنه من أكثر التصورات المشهورة لدى (دوركيم) والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالجة للظواهر الاجتماعية، هو ذلك التصور الخاص «بالضمير الجمعي» Common conscience، والدى تأسس في اللغة مع مشكلة متمثلة فيما إذا كانت ترجمته على أساس أنه «ضمير» Conscience. أو على أنه «شعور أو وجدان» Consciousness، فإما أن نمنحه

<sup>(1)</sup> Sciencies; (ed.) David L. Sills; volume 4, p. 311.

<sup>(2)</sup> Parsons, Talcot.; «Durkheim Emile», op. cit., p. 311.

تحديدا أحلاقيا أو تحديدا سيكولوجيا، ويرى أنه لسوء الخط لم يكن هناك إجابة سليمة لهذا السؤال، تحدد استخداماتها بكلا الأحساسين، حيث يرى (دوركيم) في هذا الصدد أن هذا المجمع الخاص بالعقل الجمعي يشكل نظامه الخاص ويملك حياته الخاصة، وهذا الضمير الجمعي ليس له أصل خاص ولكنه يكون منتشر خلال المجتمع بأكمله، بمعنى أنه يستمر في استقلاله عن أفراده المعنيين من حيث أنه يسبق وجودهم في المجتمع ويبقى بعد رحيلهم(١). وعلى هذا الأساس يعرفه (دوركيم) وبأنه مجموع المعتقدات والعواطف العامة والجمعية لتوسط الأعضاء في نفس المجتمع)(٢)

ويستند (دوركيم) في تصوره هذا للعقل أو الضمير الجمعي إلى أن والحالات النفسية التي تمر بشعور الجماعة تختلف في طبيعتها عن الحالات التي تمر بشعور الأفراده (٣). بمعنى أنها تصورات من جنس آخر، حيث تختلف عقلية الجماعات عن عقلية الأفراد، كما أن الفرد لايستطيع أن يفسر مادة الحياة الاجتماعية بعوامل نفسية محضة، أي ببعض حالات الشعور الفردي، لأن التصورات الاجتماعية لاتعبر في الواقع عن شئ آخر غير تفكير الجماعة في الصلات التي تربطها بالأشياء التي تؤثر فيها، وفي نفس الوقت يكون تركيب الجماعة مخالف لتركيب الفرد، وبالتالي تختلف طبيعة الأشياء التي تؤثر فيها عن طبيعة الأشياء التي تؤثر فيه، وفي هذا الصدد يصل (دوركيم) إلى حد أنه لو كان يظن بعض الناس من أن بعض القوانين التي تخضع لها عقلية الجماعة تشبه بالفعل بعض القوانين التي أهتدي البها علماء النفس وقرروها بصدد الشعور الفردي، فليس معني ذلك أن القوانين الأولى تكون مجرد حالة خاصة من القوانين الثانية، بل معناه أنه إلى جانب أوجه الخلاف الهامة بين هذان النوعان من القوانين، يوجد هناك أوجه شبه يمكن

<sup>(1)</sup> Bierstedt, Robert.; op. cit., pp. 52 - 53.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 53.

<sup>(</sup>٣) أميل دوركيم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ٣٢.

استنباطها فيما بعد بعملية التجريد، ولكن ما يرحت هده الأوجه الأخيرة مجهولة حتى الوقت الحاضر(١).

وقد أوضح لنا (روبرت برستيدت) في كتابه دأميل دوركيم) أن ظاهرة نقسيم العمل عنده كانت أكثر أهمية للغاية بما يدعيه الاقتصاديون، نظراً لأنها نعتبر في الحقيقة واحدة من العمليات الاجتماعية الرئيسية التي تؤدى إلى التضامن الميكانيكي (الآلي) Mechanical – والذي يختلف عن التضامن العضوى الميكانيكي (الآلي) organic الأكثر تطوراً – حيث يؤدى بناء هذا التضامن الألى إلى وجود الضمير الجمعي Callective Conscience والذي يفسر لنا الوحدة والكمال Unity and Integration عند أكثر المجتمعات بدائية (٢).

(١) تقس المرجع، ص ص ٣٢ - ٣٧

<sup>(2)</sup> Bierstedt, Robert.; «The Collective Conscience», op. cit. p. 61.

أما عن التضامن العضوى فقد قال دوركيم في هذا الصدد

وأن كل مجتمع هو مجتمع أخلاقي، والفرد الذي يعمل من خلال تقسيم العمل يجب أن يكون واضحاً أنه يعتمد على الأعضاء الآخرين، وكم يكون ذلك حقيقياً من خلال أنه يتلقى منه كل شئ يحتاجه، بالإضافة إلى أن التعارف يساعده على تشكيل عواطفه ويمنح تعاونه صفة أخلاقية (١١).

هذا بالإضافة إلى أن من أغلب تعليقات (دوركيم) الهامة والمتماثلة مع تصوره للضمير الجمعى هو تصوره الخاص (بالثقافة) culture واستخداماتها فى العلم الاجتماعى الحديث، حيث يرى أنها مستقلة عن الأفراد وتتعلق بكل ما هو عام وكلى، وتشكل شيئًا ما يتحرك من خلال الوقت من تعميم إلى آخر فى «التراث الاجتماعى» Social heritage ذلك التراث الذى يمثل وحده الثقافة التى تحدد المجتمع، وإن كان أبدى (دوركيم) أيضًا فى هذا الصدد إلى أن هناك إختلافات بين الثقافة والضمير الجمعى، حيث نجده يضفى على الثقافة تأكيداً أخلاقيًا عميق الثقافة والضمير الجمعى، حيث نجده يضفى على الثقافة تأكيداً أخلاقيًا عميق وعلى اعتبار أن الضمير الجمعى فى نظره لايشتمل على الأشياء المادية التى تحتوى عليها الثقافة والتى يملكها أعضاء المجتمع (٢).

وترتيباً على تصور (دوركيم) للضمير الجمعى يضيف (روبرت برستيدت) أنه عالج المشكلة المتعلقة بالعقوبة والتي تعتبر ذات مغزى دينياً، في كتابه عالج المشكلة المتعلقة بالعقوبة والتي تعتبر ذات مغزى دينياً، في كتابه عالج المشكلة المتعلقة بالعقوبة والتي ويرى في هذا الصدد أن القانون الجزائي Penal Law يكون بالضرورة ديني في أصله، بل إن الديانة في ذاتها تكون بالضرورة ظاهرة اجتماعية Social phenomenon تلك التي ربما قد كان هناك اعتقاد خاطئ بصددها وتتمثل في أنها توجد من أجل الأفراد، بل تكون مستخدمة بواسطتهم من أجل متابعة وتحقيق الحاجات الشخصية، بمعنى أن الديانة بالتحديد تشبه المجتمع ذاته، لأنها تكون خارجة على الفرد وتظهر ضغطاً معيناً عليه (٣).

<sup>(1)</sup> Biersted, Robert; op. cit., p. 61.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 53.

<sup>(3)</sup> Ibid., pp. 54 - 55.

ويتضح لنا مما سبق أن دوركيم قد أنتقل بتفكيره إلى مستوى آخر أعلى من مستوى الفرد، وتمثل هذا المستوى في وجود ما يسمى «بالضمير الجمعي» وفي نفس الوقت يعزى إلى هذا الضمير الجمعى تفسير كل المظاهر المجتمعية من «ثقافة» و «دين» و «جزاء» بين أفراد المجتمع، وبالتالي لايرى أن علم النفس يفيد في دراسة ظواهر هذا «الضمير الجمعي» الذي يختلف في تركيبه وخصائصه عما يوجد لدى الفرد من ظاهرات وتصورات نفسية فردية، وعلى اعتبار أن مكونات هذا الصمير المجتمعي تكون هابطة وملزمة على أفراد المجتمع وخارجة عن شعورهم، ومن ثم يجب دراستها على أنها أشياء وكما هي في الواقع.

بمعنى أن (دوركيم) يرى في هذا الخصوص أن تلك الضمائر الفردية بمعنى أن (دوركيم) يرى في هذا الخصوص أن تلك النمط السيكولوجي Individual consciences للمجتمع، تختلكف في خصوصياتها كما هو في psychological - Гуре المنحذج الفردية، عن ذلك والضمير الجمعي، Collective conscience الذي هو عبارة عن حاصل والضمير الاجتماعي، Social conscience (۱)، والذي يمتد ليشتمل على أكثر من الحياة النفسية للمجتمع وخصوصاً في المجتمعات المتقدمة، والتي لاتشكل الحياة النفسية إلا جزءاً منها – والتي تتمثل في تلك الوظائف الخاصة ذات الطبيعة النفسية تلك الأنساق ذات الطبيعة النفسية تكون خارجة بمعنى أن تلك الوظائف الخاصة بتلك الأنساق ذات الطبيعة النفسية تكون خارجة عن نطاق الضمير الجمعي Common Comscience عن نطاق الضمير الجمعي Common Comscience)

### ديين دوركيم وفرويد،

وفى مجال المقارنة بين نظريتي (دوركيم) و (فرويد) ووجهات نظر كل منهما في دراسة الحياة الاجتماعية وتفسيرها: سوف نبدأ بمناقشة (ظاهرة الانتحار)

<sup>(</sup>۱) يشير روبرت بيرستيدت في هذا الصدد إلى أن دور كبم يستخدم لفظ Social (اجتماعي مرادف للفظ Collective (جمعي)، كما يستخدم Collective Conscience (جمعي)، كما يستخدم عندانية المختلفة. ص ٥٥.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 64 - 65.

Phenomenon of suicide في محاولة للوقوف على كيفية معالجة «الوجهة الاجتماعية» لها عند (فرويد)، وعما إذا كان هناك إتفاق أو إختلاف بينهما:

ويورد (دوركيم) في هذا الصدد أن هناك نوعين من الأسباب الاجتماعية المخارجية Extra-Social Couses والتي وفقاً لها يعزى الفرد الإسهام الأولى والتأثير في معدل الانتجار Suicide Rate: الميول السيكولوجية العضوية physical Environment وعلاقتهما وعلاقتهما بتركيب الأفراد، بمعنى أن هناك احتمال في أن يكون الانحراف مختلف في درجة حدته في مستويات الأفراد، بل من قطر إلى قطر، ومن ثم يقود الإنسان مباشرة إلى الانتجار الذي يمكن أن يحدد في طريقين مختلفين: فإما أن يطلق عليه في ذاته على أنه مرض مستقل وصورة جزئية من الانحراف، وهذا الرأى يرجع إلى (بوردين) Bourdin أو يطلق عليه أنه ليس له أنواع مميزة ولكنه يكون في بساطة نتيجة متضمنة في واحد أو أكثر من الانحرافات العديدة، ولا يكون لدى الأصحاء في عقولهم، وهذا هو رأى (إسكورال) Esqurial دالتي تظهر مختلفة والتي تظهر مختلفة والتي تظهر مختلفة والتي تظهر مختلفة عديدة المخال مختلفة عديدة من أسباب عديدة مختلفة والتي تظهر مخت أشكال مختلفة عديدة المناثقة الناثول؟

ويرى أن المتخصصين قد تركوا تصنيفات معينة لأنواع إنتحار الجنون، وربما تشتمل الأنماط الأربعة التالية على أغلب الاختلافات الهامة والعناصر الرئيسية لتصنيفاته وهي (٢):

إنتحار الهوس أو الجنون: Maniacal suicide

وهذا النوع من الانتحار يرجع إلى الهوس أو الجنون أو الخلط في الكلام

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile., Suicide; «Ssuicide and psychopathic stats» (Trans by) John N. Spoulding & George, Simpson; The Free Press, New York, 1951, p. 58.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 63 - 67.

والتصورات الهازية.. بمعنى أن المريض أو العليل يقتل نفسه ليهرب من الخطر الرهبي أو الشين أو الفضيحة. Imaginary danger ، وهو في خلك يطيع الهاتف الغامض الهابط عليه من أعلى. ويرى (دوركيم) أب الدافع لهذا النوع من الانتحار الغامض الهابط عليه من أعلى ويرى (دوركيم) أب الدافع لهذا النوع من الانتحار يعكس الطبائع العامة للمرض والتي يدفع إليه ويسمى بالهوس أو الجنون Mania

## Melancholy suicide - الانتجار الأسود

وهو ذلك النوع من الانتخار الذي يرقبط وبالخصوع التام depression والذي يسبب لدى المريض والخرن البالغ Exaggerated sadness والذي يسبب لدى المريض عدم الرغبة في أن تكون لديه روابط صحيحة تربطة بالناس والأشياء التي بداخلة المطالب المناه ومزمنة لدى المريض، فإن الأفكار المتعلقة بالانتجار تكون أيضاً على المنتوى.

# التخار الدمول - Obsessive suicide

وهو ذلك النوع الذي لايسببه أي ودافع حقيقي، أو وهم، بل شباً فشيئا ومن خلال الأفكار المختلطة والمتعلقة بالموت، وبدون أي سبب واضح، بخد أن تلك الأفكار تأخذ تملك كامل على عقل المريض، حيث يكون المريض في هذا النوع من الانتحار ومندهول، Obessed بالرغبة في قتل تفسة رغم إدراكه التام بأنه لايملك أي دافع حقيقي يكون سببا لفعله هذا وتلك الرغبة في الذهول تشكل حاجة أي دافع حكمن خلف رد الفعل كما هو في الحاجة إلى والسرقة، ووالقتل، ووالإيزاء، Commit هوالإيزاء، والإيزاء، Commit

# الانتخار الأتوتزماتيكي - Impulsive suicide

لايكون أيضاً مدفوع مثل انتحار الذهول، ولايكون له سبباً سواء في الواقع أو في وهم المريض Patient's imagination وبدلاً من أن يكون ناتج من أفكار الذهول المختلطة، فإن العقل خلال فترة طيلت أو قصرت يؤثر في والإرادة، (will ، ومن ثم

ينتج من باعث فجائى ومباشر لايقاوم. ويرى «دوركيم» أن هذا الانجاه نمو الانتحار يبدو فى تقليد أوتوماتيكى وليس مقدم من خلال أى سوابق عقلية بل من خلال تصورات هازية فجائية، فقد يكون الفرد فى حالة مشى مع أصدقاؤه بجانب «الهوه» وفجأة «يقفز» ويسقط فى الماء، ثم ينقذ فى الحال ويسأل عن دافع هذا السلوك الخاص به، ولايعرف شيئا عنها، حيث يكون فى هذا التصرف مرتبط بقوة لاتقاوم . Irresistable force

وفي هذا الصدد يرى (دوركيم) من تلك التصنيفات الأربعة السابقة لانتحار الأشخاص المجانين لانمثل كل أنواع الكامل للانتحار، ولكنها تشكل فقط نوعاً منه. بمعنى أن الحالات السيكوباتية (النفسية العاطفية) psychopatic states التي تشكل خللاً عقليًا لدى المرضى المنتحرين لاتعطينا كتلة الانجاه الكلى للانتحار في عمومية. حيث يوجد نوع آخر من الانتحار الشاذ يتحد تحت اسم والنورستانياه Neurasthenia ، ولقد أراد (دوركيم) أن يختبر مدى دورها في مخديد أسباب الانتحار في الحالات البعيدة عن «انتحار الجنون أو الخلل العقلي» - السيكوباتية - ؟ ... ويجيب على ذلك بأن «النورستانيا» هي نوع من الجنون الأولى، ويكون لها نفس المستوى من التأثير السابق في إحداث الانتحار، بل تكون حالاتها أكثر إنتشاراً من حالات الجنون وتتزايد بصورة عامة نظرًا لأن طبيعتها تقوم على المعاناة (١٠). كما يضيف (دوركيم) أنه بجانب «النورستانيا» يوجد نوع آخر من «الانتحار الشاذ» ويعتمد في طبيعته على درجة التأثر وعلى الأخص لدى الناس الذين يبدون في تأثرهم مقاومة أقل، وما يصاحب ذلك من شدة الألم النائج من الصدمة العنيفة جداً على النسق العصبي. ومن ثم فإن الحياة بهذا تكون عرضة لأن تفقد في طبيعتها أهميتها ومغزاها بالنسبة لتلك المعاناة. وبالتالي أيضًا يكون مجال مفضل لفكره الانتحار. ويرى (دوركيم) وأن هذا النصوذج السيكولوجي من الانتحار psychological type ، وللأسباب السابقة من المحتمل جداً أن يكون هو الأكثر عمومية من بين أنواع الانتحار، (٢).

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile.; sucid: op.cit., pp. 67 - 68.

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 68'-69.

ويضيف (دوركيم) في معالجته لظاهرة الانتحار أن هناك من العلماء من يرى أنه يمكن أن يكون تانجًا من تركيب الفرد، بمعنى أنه يتكون من ظاهرة سيكولوجية خالصة وبدون أى ضرورة لمشاركة تلك الضلالات الخاصة بالجهاز العصبى والتي يطلق عليها بحالات الانتحار النفسية السيكوباتية الشاذة – وقد بنى هؤلاء الكتاب رأيهم هذا على اعتبار أن يكل سلالة تكون محددة ومختلفة عن غيرها من السلالات من خلال وشخصيتها النفسية العضوية العضوية characteristics على أنه إذا كان معدل الانتحار بالفعل يختلف بإختلاف السلالات، فإن هذا سوف يكون أساساً لارتباطه الكبير مع بعض من الميول الفطرية العضوية (١).

ولما كان (دوركيم) يرى أن السؤال الخاس بالعلاقة بين السلالة والانتحار لايزال غير ثابت، فنجده - بصدد مناقشته لرأى تلك المجموعة من الكتاب الذين يرجعوا الانتحار إلى أسباب سيكولوجية خالصة - يبدأ بتعريف السلالة «على أنها أصبحت تفهم في الوقت الحاضر على أنها نفس مجموع الأفراد المشتركين في السمات العامة» (٢) بمعنى أنه يمكن أن نقدم من خلال السلالة

وفكرة رابطة الدم idea of filiation or hinship حيث يكون واضح جداً من خلال الصفات المباشرة للملاحظة، أن أفراد الجماعة يميل ويشابه كل منهم الآخر، بل ويدين أو يعتقد بنفس الاعتقاد، وبالتالى فإن الشخصية المميزة تكون ماثلة في ذلك التشابه الوراثي، (٣).

ثم ناقش (دوركيم) بعد ذلك الأنماط السلالية الأربعة الأوربية الكبرى التى قدمها (مورسيللي) Morselli ومن خلالها يكون الأفراد مقسمين ومتفقين على أن يحملوا اسم السلالات:

النمط الألماني: بأنواعه ويشتمل على الاسكندنافيان، والانجلوساكسون The Flemish والفليمش Anglo-saxon

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile.; «sucide» op.cit., pp. 82 - 83.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 83.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 85.

نمط السليف: أي نمط العبيد The slave type . ثم اليودال ألتيك: - Ural Altice type . وأخيرا نمط السيلتو الروماني: Celto - Roman type ، ويشتمل على البلقاني، والفرنسي، والايطالي، والأسباني. ويرى وفي هذا الصدد أن هذا التصنيف وتلك الفروض السابقة تكون مقبولة ظاهريا، إذا كانت كل جماعة من الناس والتي تندرج تحت سن واحد تملك إنجاها متساويا وقويا نحو الانتحار. ولكننا نرى مثلاً أن ونمط اليورال ألتيك، لاتوجد لديه إلا القليل من إمكانية تمثيله لتلك العلاقة بين سلالته والانتحار، على عكس (سلالة الهنجاريان) Hungarians في بعض من المقاطعات الروسية والتي تلتقي في تناسبها مع معدلات الانتحار. وفي حين أيضًا نجد أن الثلاث سلالات الأخرى تتابع في نظام تناقضي في درجة توافقها مع الانتحار على الوجه التالى: يينما نجد بصورة عامة أن ونمط السليف، لديه ميل قليل نحو تخطيم الذات self-destruction بخد أن سلالتي - البوهيميا، والمورافيا -تكونا مستثنتيان من هذا النمط حيث يوجد لدى والبوهيميا، عدد ١٥٦ منتحر في المليون، كما يوجد لدى المورافيا، عدد ١٣٦ منتحر في المليون، في حين نجد أن - الكارنيلا يوجد فيها عدد ٤٦ ، والكروتيا يوجد فيها عدد ٣٠ ، والدالمتيا يوجد فيها عدد ١٤، وذلك بالرغم من أن تلك السلالات تندرج نفس النمط. وبالمثل نجد بين أفراد نمط الساتو الرومانية، الشعب الفرنسي توجد لديه ١٥٠ حالة انتحار في كل مليون، بينما في ايطاليا والتي تندرج يخت نفس هذا النمط يوجد ثلاثين حالة انتحار فقط. ومن ثم لم يتفق (دوركيم) مع (مورسيللي) على أن تقسيم الناس في أنماط سلالية يمكن أن يعطينا معدلات مضبوطة للميل نحو الانتحار (١).

ويضيف (دوركيم) أن تلك النظرية السابقة التي ترى أن السلالة هي العامل الهام في الميل نحو الانتحار، تتضمن أيضًا أن السلالة تكون وراثية Cthic الهام في الميل نحو الانتحار، تتضمن أيضًا أن السلالة تكون وراثية ومن دم يتساءل هل ثبتت وراثة الانتحار بالتالي؟ ... وهل الملاحظة تظهر لنا وجود تلك الوراثة؟ .... ويرى أنه إذا ثبت بالفعل أن الانجاه نحو

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile.; «sucide», Ibid., pp. 85 - 86.

الانتحار يكون منقول بالتناسل، فسوف يترتب على هذا أنه يعتمد بدقة على حالة عضوية organic state ، بمعنى أنه عندما يكون الانتحار وراثة (فهذا يعنى بالتأكيد أن الأطفال المنتحرين بوراثة استعداد آيائهم الفطرى يكونوا مائلين للتشابه فى الأمور الشخصية وأن يتصرفوا مثلهم، وبالتالى لايكون الانتحار وراثياً وما يكون منقول هنا هو الطبع أو المزاج العام فى التركيب الفردى Individual Constitution والذى غالباً ما يظهر تحت اسم والنورستانيا، على تباين أشكالها، تلك التى لاتقدم سبباً للتباينات يظهر قد عدثوا كثيراً عن الوراثة بإحساس مختلف جداً، بمعنى أنها تتمثل فى الانجاه نحو فناء الذات الذى يمر مساسرة من الآباء إلى الأبناء، ويعطينا المصدر الكلى فناء الذات الذى يعتمد بالضرورة على أسباب فردية، (٢).

كما يرى أيضاً أن الملاحظة إذا كانث بالفعل تظهر لنا وجود وراثة الانتحار في نفس العائلة وبإنتظام وشكل مخيف كما هو في حالة مستر وجي، مالك الأرض نفس العائلة وبإنتظام وشكل مخيف كما هو في حالة مستر وجي، مالك الأرض ويقى منهم وستة، مكثوا في باريس وأجوارها واستبقوا على ثروة والدهم بل إن بعضهم زاد عليها وكانوا جميعاً مستمتعين بالصحة ... ومع ذلك فقد انتحر الأخوان السبعة في خلال الأربعينات من سنهم. إلا أن دوركيم يرى ضرورة ألا ترسم نتائج طائشة بخصوص تلك الأسئلة المتعلقة بوراثة الانتحار، نظراً لأن تكرار نفس المرض في نفس الأسرة قد لايكون راجع إلى الشخصية الوراثية للسلالية ولكن يكون راجع إلى الطابع العام General Temperament المستقبل له، وأيضاً إلى فرصة إنتشاره وظروف نموه، بمعنى أن ما يكون منقول في هذا الصدد ليس هو أربطورها (٢٠).

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile.; «sucide», Ibid., pp. 93 - 94.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 94.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 94.

ومن ثم يخلص (دوركيم) إلى أن ما سبق يثبت «أن السبب في تباينات معدلات الانتحار لايرجع إلى الباعث المتجانس – الثابت – ولكنه يرجع إلى الفعا أو السلوك الناجح في الحياة الاجتماعية وعلى اعتبار أن الانتحار يظهر مبكراً أو متأخراً معتمداً في ذلك على المرحلة التي يدخل الناس فيها الحياة الاجتماعية» (١).

ويتضح لنا مما سبق أن (دوركيم) في معالجته لظاهرة الانتحار ومحاولة الوقوف على الأسباب التي تؤدى إليها لاينفي الدور الهام التي تقوم به العوامل النفسية العاطفية (السيكوباتية) والتي تبدو في شكل السلوك الشاذ، كما أنه لاينفي أيضاً الدور الهام لتلك الجوانب النفسية الخالصة في شخصية الفرد والتي تشتمل على العوامل السلالية والوراثية. ولكن يمكننا القول في هذا الصدد أنه قد أعطى الاهتمام الأول اللوسط الاجتماعي، والطابع العام الذي يكون متصلاً بنمو الانتحار وتطوره، وهنا يتضح لنا الفارق بين الاهتمام (الفرويدي) الذي يركز على دراسة الشخصية الإنسانية بمكوناتها الشعورية واللاشعورية، ويمنح «الغرائز» الدور الرئيسي في فهم الحياة الإنسانية وتغيرها وتطورها بجانب سلوك الفرد بوجه عام، فإذا كتا بصدد دراسة ظاهرة الانتحار هذه بمدلولاتها فسوف يضع (فرويد) الاعتبار الأول لتلك الجوانب النفسية في شخصية الفرد سواء أكانت في جانبها السيكوباتي أو النفسي الخالص. ويرى روبرت بوكوك في هذا الصدد أن هناك ملاحظات مستمرة في تفكير (فرويد) تتمثل في اهتماماته الختلفة بما يسمى بفهم العصابيين Understanding of Neurosis وحيث توصل في هذا الصدد - فرويد - إلى نظرية لاتكون غير متشابهة مع نظرية (دوركيم) ولكنه يركز على تلك الجوانب السيكوباتية ويمنحها الدور الرئيسي في جعل السلوك الفردى في حالة سيئة (٢).

وللتدليل على ذلك إذا ما انتقلنا إلى أسلوب معالجة كل منهما للسلوك الشاذ والذى قد يأخذ شكل والجريمة، Crimenology سوف نجد أن (فرويد) في معالجته لها وإن كان ولايغفل دور الضوابط السسيوثقافية على الأفعال العنيفة ضد

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile.; «sucide»., Ibid.; p. 102.

<sup>(2)</sup> Bocock, Robert, «Emile Durkheim», op. cit., p. 139.

الآخرين، أو الحيوانات أو الملكيات، (١). وهو ذلك الدور الذي تنهض به نظم اجتماعية مثل النظم القانونية، والمستشفيات، والتي تلعب دورها في البعد عن المشاركة والضبط الاجتماعي، ولكن تخليله الجوهري لهذا السلوك الاجرامي يكون في إطار علم الاجتماع اللاشعوري وما يحتويه الفرد بداخله من رغبات غريزية فجة (٢) . أما معالجة دوركيم (للجريمة) نجد أنها تكون في إطار التزامه بتبني منهج العلوم الوضعية في دراسة الحياة الاجتماعية والظواهر الاجتماعية على أنها أشياء، توجد في الواقع الاجتماعي، ومن خلال تصوره عن الضمير الجمعي الذي يمتد ليشتمل على أكثر من مجرد الحياة النفسية للأفراد والتي لاتشكل إلا جزءا فيه، وقد خلص (روبرت برستيدت) من خلال معالجته لتصورات دوركيم للفعل الاجرامي إلى وأن الفعل يكون إجرامي عندما يسيء بقوة إلى حالات الضمير الجمعي، (٣) بمعنى أننا ندرك أن الجريمة تنتهك وتكون منتشرة، وندرك أيضاً أن كل فعل مذنب يكون «مذجور» في عموميته وأن هذا «الذجر» يرجع إلى تلك النوب المتضمنة فيه، ولكن ماذا نعنيه بتلك الذنوب التي يستهجنها الجتمع من خلال أسلوب العقوبة المنظمة؛ وهنا يأتي «الضمير الجمعي» نتيجة لواحد أو أكثر من الصفات العامة لكل نماذج الجريمة Criminology Types ثم يصف الفعل أو السلوك بأنه إجرامي إذا ما كان هناك تعارض بين هذا النوع من الفعل والعواطف الجمعية الثابتة

# يين اتارد ودوركيم،

وإذا ما انتقلنا إلى مجال المقارنة بين نظريتى «تارد» و «دوركيم» ووجهات نظر كل منهما في دراسة الحياة الاجتماعية في محاولة للوقوف على نقاط الاتفاق والاختلاف بينهما: بجد أن (جابريل تارد) كان أكثر اهتماماً من (دوركيم) بدراسة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات الصغيرة على امتداد المجتمع الكبير، بمعنى أن الحياة التي عاشها تارد كحاكماً وقاضياً ومتعاملاً باستمرار مع جرائم

(2) Bierstedt, Robert., op. cit., p. 65.

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert., «Emile Durkheim», op.cit., p. 9.

<sup>(3)</sup> Ibid., pp. 55 - 66.

مألوفة ومتكررة قد أثرت على نظريته الاجتماعية في تفسير الحياة الاجتماعية والتي يلعب فيها والتقليد أو المحاكاة Imitation دوراً مركزياً ومن هنا كان اهتمامه وتعامله مع الأفراد أكثر من الجماعات أو التنظيمات الكبرى مما وضعه من موقف متعارض مع (دوركيم) من خلال الواجهة السيكولوجية لأعماله (١). حيث وجد (تارد) أن هناك عمليتين رئيسيتين تحكمان المجالات الاجتماعية وهما المحاكاة والتقليد ثم الاختراع والتجديد – على ما ورد تفصيله سابقاً – كما أعطى للرغبات Desires والمقائد Belifes أهمية كبرى في نظريته باعتبارها القوى المسيرة للحياة الاجتماعية عن طريق نقلها بالمحاكاة من فرد لآخر ومن فئة اجتماعية إلى أخرى، فإذا كانت عن طريق نقلها بالمحاكاة من فرد لآخر ومن فئة اجتماعية إلى أخرى، فإذا كانت والرغبة، تعبر عن الميل الذاتي للسلوك نحو شئ معين سواء أكان هذا الشئ موضوعيا أو ذاتيا، فإن والعقيدة، تمثل الفكرة المتعلقة بالشئ الذي هو موضوع الرغبة (٢). ومن ثم يتضح لنا التعارض بين نظريتي (تارد) التي تؤكد على أن القهر باعتبارها عملية نفسية فريدة، ونظرية (دوركيم) التي تؤكد على أن القهر بالاجتماعي هو المظهر الرئيسي للواقع الاجتماعي (٢).

وإذا كان تارد يرى في إطار دراسته للجريمة أنها تكون بالضرورة ظاهرة اجتماعية Sociaphenomenon وقابلة للشرح والتفسير Explicable وفقاً للقوانين الاجتماعية العامة، وإذا كان أيضًا لم ينكر الأصل الاجتماعي للجريمة Socialorgin ، إلا أنه نبذ وجهة نظر (دوركيم) التي ترى أن الجرمة ظاهرة طبيعية Normal phenomenon ، وذلك على أساس أن هذه الوجهة من النظر لاتكون مسئولة أخلاقياً، حيث رأى (تارد) في هذا الصدد أن مسئولية الأفعال الإجرامية يجب أن تبقى مع الشخص القائم بهذه الأفعال الإجرامية (٤).

ويمكن لنا في النهاية أن تقول بأن (جابريل تارد) لم يكن متماثلاً من أي من

<sup>(1)</sup> Clark, Tarry., op. cit., p. 510.

<sup>(</sup>٢) د. أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعي، مرجع سابق، ص ص ٤٦٨ - ٤٧٠.

<sup>(</sup>٣) نيقولاتيماشيف، نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ١٥٦.

<sup>(4)</sup> op. cit., p. 510.

البناءات الغالبة في نسق النظريات ولم يلتزم بأى منها على حدة، وكان مستمراً في بحث الدلالات الامبريقية، والمثالية وذلك بغرض إمكانية اختبار تصميماته المتسعة، حيث يرى (تيرى كلارك) في هذا الصدد أنه قد اعتمد على المدخل التاريخي للدراسة المقارنة، وأقتنع بالاستحالة الغالبة في يحقيق الاختبار العلمي فيما يتعلق بالمتغيرات السيكولوجية psychological variables المتضمنة في عمليات الاختراع، وإن كان قد اعتبر أنه يمكن دراستها في إطار الوسائل التكينيكية المنطقية مثل: المجتمعات، والفترات التاريخية حيث تقوم فيها تلك الاختراعات المتباينة لأول وملة. وهذا يعني أن «التقليد» imitation و «المارضة» opppsition لدى تارد تكون دراستها جيدة مع مدى تقويمي واسع، وبالتالي قد قاد هذا الانجاه المنطقي لديه إلى تقميله التحليلات المتعلقة «بالتتابع الزمني» على الثبات الفاشل الذي يوجد في والمجارة وهال الجغرافي، و «الجنس» sex و «العمر» age، و «العمل» occupation وبالخراعات وسطة المنافسة لايكون إلا في مجال «التقدم العلمي» على عكس ما يحدث في والمنافسة التي توجد في نطاق الاختراع وكونه ذاتياً (۱). وقد أدى هذا الانجاء السلوكي لدى تارد إلى تقريره في كتابه «قوانين الحاكاة»:

ولتلك التقويمات السيكولوجية الفريدة ومحدداً بدايتها ونهايتها .... ومسجلاً لبداية ونهاية المعتقدات والرغبات الفردية الخاصة ... فإذا كانت تلك المعتقدات والرغبات الفردية ممكنة الوجود على وجه الخصوص، فهى تعطى المعنى العيميق الذى يكمن فى خلفية الأشكال الممنوحة من خلال التقويمات النظامية» (٢).

ومن ثم نخلص مما سبق إلى أن (جابريل تارد) كان أحد الدعائم الرئيسية في هذا الانجاه السلوكي في علم الاجتماع وكان من أوائل العلماء الذين وضعوا العوامل النفسية أساساً لفهم علاقات وسلوك الأفراد والحياة بوجه عام. ويرى تيرى

<sup>(1)</sup> Clark, Tarry., op.cit., pp. 510 - 511.

<sup>(2)</sup> ibid., p. 511.

كلارك في هذا الصدد أنه في الوقت الذي عبر فيه السيكولوجيون عن معارضتهم بوجهة النظر السسيولوجية، والعكس بالعكس، جاءت تكوينات (تارد) في التفاعل الاجتماعي ومدى تأثيره على الأفراد والجماعات والمجتمع ككل مزودة لنا بالأسس الجوهرية لظهور النظم السيكولوجية الاجتماعية (١١). Discipline of social.

وبالتالى وفى إطار أن هذا القصور السابق فى دراسة الجريمة لدى وتارده على أنها يجب أن تفسر فى حدود الأطر التقويمية للفرد التى يمنحها على الفعل أو السلوك فى ضوء رغباته ومعتقداته، تختلف بالفعل مع تصور (دوركيم) لها الذى ينظر إليها على أنها ظاهرة طبيعية من خلال انتشارها واتساعها وأنه يجب دراستها فى الواقع الاجتماعى وليس فى حدود المفاهيم التقويمية، ولكن يرى دوركيم فى هذا الصدد أن فعل ما يهز أو يصدم الضمير الجمعى لأنه يكون إجرامى، بل هو يكون إجرامى لأنه يهز الضمير الجمعى، بمعنى أننا لانستهجن الفعل لأنه يكون فعل إجرامى، ولكنه يكون إجرامى لأنه نستهجنه فى إطار المعتقدات والعواطف الجمعية التى يتشكل منها الضمير الجمعى "وجد فى كل الضمائر مع درجة ثابتة من القوة والدقة، وكل فعل ينتهك فهو يكون جريمة» (٢).

ولقد أصبح واضحاً أن تطور الاهتمام بالانجاه السلوكي أو السيكولوجي من قبل العديد من علماء الاجتماع والنفس – ممن ظهروا في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين – قد جاء في إطار إدراكهم التام لحقيقة أن الفرد هو جزء من البناء الاجتماعي الأكبر .. وأيضاً نتيجة تأثرهم بداروين وادراكهم لأهمية الأساس الغريزي للإنسان. وبما يحتويه من دوافع وغرائز ثابتة تؤثر في سلوكه (٤)

<sup>(1)</sup> Klark, Terry.; op.cit., p. 513.

<sup>(2)</sup> Bierstedt, Robert., op. cit., p. 66.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 66.

<sup>(4)</sup> Bocock, R., Frued and Modern Society. London: Tomas Nelson ad sons, 1976, p. 20.

# ٤- خاتمة الفصل الثانى:

بعد أن عرضنا لدعوى الانجاه النفسى من خلال الوقوف على حقيقته وجذوره فى تاريخ الفكر الاجتماعى لدى الرواد الأوائل. يمكن القول بأن هذا الانجاه النفسى لم يكن حديث النشأة فى علم الاجتماع. بل امتدت بداياته إلى جذور الفكر الفلسفى لدى أفلاطون وأرسطو. ووضح ذلك فى إطار اهتمام فلاسفة الإغريق بالفرد أكثر من الدولة.

بل مجدر الإشارة إلى أن كونت وصنسر لم يتحررا نهائياً من مبادئ هذا الانجاه السلوكى في نظريتهما الاجتماعية. فقال كونت وأنه من الواجب ألا نسلم نهائيا بصحة أى قانون يتعلق بالتطور الاجتماعي مهما كانت قيمة الطرى/قة التاريخية التي هدتنا إلى الكشف عنه. إلا إذا أمكن ارجاعه بطريقة عقلية مباشرة أو غير مباشرة إلى النظرية الوضعية الخاصة بالطبيعة الإنسانية» (١). واتفق معه في ذلك هربرت سبنسر في رؤيته وأن البيئة الكونية والتركيب العضوى النفسي لدى الفرد هما العاملان الأساسيان في وجود الظواهر الاجتماعية» (٢). كما أن هيئته في مداها تعتمد على شخصية الأفراد المشكلين له. ولايوجد سبيل للوصول رلى نظرية حقيقية إلا من خلال طبيعة تكوين الأفراد وانتهى إلى أن خصائص الأجزاء هي التي مخدد خصائص الجموع» (١).

وفى الحقيقة أن بدايات تطور هذا الابجاه السيكولوجى كابجاه أساسى فى علم الاجتماع قد جاءت على يد علماء الاجتماع ممن ظهروا فى بدايات القرن العشرين. وقد جاء ذلك فى إطار قناعتهم بأن الدراسة السوسيولوجية العلمية للسلوك الإنسانى، يجب أن تكون فى إطار التفاعل الاجتماعى. كما يجب أن تأتى دراسة

<sup>(</sup>١) أميل دوركيم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، (ترجمة) محمود قاسم، السيد محمد الحسيني، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٤، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) أميل دوركيم، المرجع السابق، ص ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

<sup>(3)</sup> Coser, L. A., Masters of sociological Thought, New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1977, p. 98.

السلوك الإنساني أيضاً في ضوء التصورات النفسية للحياة الاجتماعية، وتأتى القضايا السلوكية التي تدرس السلوك أو الفعل في ضوء أسبابه العقلية والعاطفية، وقد وضح ذلك من خلال الفكر الدوركيمي والفرويدي.

ويمكن القول أيضاً أن عالم الاجتماع الفرنسى جبرائيل تارد، كان أول من دعم مفهوم هذا الانجاه السيكولوجي على بدايات القرن العشرين. وجاء ذلك في إطار نظريته الاجتماعية، والتي أقام دعائمها على الاختراع والمحاكاة والمعارضة. وهي عمليات نفسية تمثل النمط المميز للعملية الاجتماعية لدى تارده (١).

<sup>(1)</sup> Kark, T. N., op. cit., p. 50.

# الفصل الثاني قضايا السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع المعاصر

- ٢ القضايا النظرية للسلوكية الاجتماعية.
- أ- المفاهيم التي اعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية.
- ب- القضايا النظرية التي شغلت تيار السلوكية الاجتماعية.
  - ٣- قواعد المنهج في دراسات السلوكية الاجتماعية.
    - \$ خاتمة الباب الأول.

# الفصل الثاني قضايا السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع المعاصر

انتهينا من الفصل السابق بعرض لحقيقة إنجاه السلوكية الاجتماعية، وجذورة في تاريخ الفكر الاجتماعي. ثم بلد أيات نُمُوهُ وتطورة في علم الاجتماع ونحاول في هذا الفصل الثاني محديد قضاياه النظرية والمنهجية ، التي شغلت اهتمام علمائة وذلك من خلال تراث المدرستين الامريكينة والالماتية، ومع ذلك سوف يكون عرضنا في هذا القصل بصورة عامة لتلك القضايا والمناهج، في محاولة لتحديدها وابرازها، وسوف يلى تفصيل تلك القضايا والمناهج لدى كل غالم. وبيان مدى ما اضافته الى موضوع علم الاجتماع ومنهجه ونظريته من خلال القصول التالية.

وعليه تتناول في البداية قضايا السلوكية الاجتماعية النظرية على الوجه التالى: أولا- من خلال أطار المفهومات مثل: الشعور الاجتماعي، والفهم التفسيرى للفعل والتفاعل على المستوى الذاتى ، والتفاعل الرمزى، وأخيرا بناء الشخصية أو ذات الانسانية.. مع ايضاح المقصود بتلك المفاهيم واستخداماتها بين أكثر من عالم وتطورها في الدراسسات المعاصرة. ثم تناول القضايا النظرية التي انشغلت بدراستها الانجاهات النظرية للنزعة السلوكية في علم الاجتماع، وفي الجزء الثاني- نعوض لقواعد المنهج لدى علماء المدرستين الأمريكية والألمانية. وامكانية تقسيمهم في اعتمادهم على الأساليب المنهجية وفقا لانجاهاتهم النظرية . وذلك في محاولة لحصر تلك الاساليب المنهجية والوقوف على مدى اسهامها في مجال مناهج البحث في علم الاجتماع بوجه عام على النحو التالى:

- القضايا النظرية للسلوكية الاجتماعية.

أ- المفاهيم التي أعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية.

- ب- القضايا النظرية التي شغلت تيار السلوكية الاجتماعية.
  - قواعد المنهج في دراسات السلوكية الاجتماعية.
    - ٢ القضايا النظرية للسلوكية الاجتماعية .
  - أ- المفاهيم التي اعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية

#### Concepts of social Behaviourism

وفي مجال الأسس السيكولوجية للحباة الاجتماعية يرى كل من كمبل يوغ) Kimbiley Young (ريموند ماك) أنه إذا كان في امكاننا أن نقول بأن التفاعل الاجتماعي Social Intenaction بإعتباره أساساً للعمليات الاجتماعية التفاعل الاجتماعية الاحتماعية الاحتماعية الديناميكية، وإذا كان أيضا أساسياً بالنسبة لبقاء الانسان نضاله من أجل الحصول على جاحاته المادية، فإن هناك أيضا وإثابات ثقافية ، أخرى محدد على أنها فرغبات، في اطار هذا النضال. والأشكال الرئيسية لهذا النضال تتمثل في المعارضة Opposition التي محتمون على كل من المنافسة والتماون والصراع Compitition في المعارضة والتماون بخد أنهما يحدثان في أي مجتمع بالرغم من أن شكلها وإنجاهما يكونان متشكلان من خلال زمن الثقافة والمكان. (١)

إلا أن المعارضة يمكن أن توصف على أنها انضال ضد الآخر أو الآخرين من أجل حاجة مادية أو هدف أو قيمه (٣) والتعاون بإعتباره انضال مع الآخر أو الآخرين من أجل حاجة مادية أو هدف أو قيمة (٣)

ويضيف (كمبل يونج)، (ريموند ماك) في هذا الصدد أن مصدر كل من

<sup>(1)</sup> Kimble, Young & Raymond W. Mack; Systimatic Sociology; "Universial Social Process", Affiliated East-West Put-Ltd., New Delhi, 1920, p. 103.

<sup>(2)</sup> Ibid. P. 103.

<sup>(3)</sup> Ibid. P. 103.

والمنافسة والمعارضة يبدو في كونه إحباط Frustration أو اصطدام يأتى من خلال العمل بين الدافع والانجاز السريع للهدف أو الاثابة، ولا يرجع مصدرهما فقط إلى الدوافع الملازمة للعواطف Emotions (١)

وقد كان هذا الانجاه قديم جداً، بجد آثاروه في تفكير أرسطو حين يحاول تفسير وتبرير التفاوت بين الأجناس على أساس التكوين الفطرى والانتقال الورائي لصفات المادة الحيوية من الأصول إلى الفروع، فهو يرى أن الطبيعة قد أعدت كل جنس اعداداً خاصاً وشكلته على نحو معين وأمدته بعناصره الأصلية متمثلة في غرائزه الكامنة واستعداداته الفطرية التي تنتقل بالوراثة من جيل إلى جيل في المورث السيكولوجي الذي يحفظ بخصائصه المميزة بصفة مستمرة، ومن هنا كان التفاوت أمراً محتوما ودائماً ولا سبيل إلى التخلص منه، وكان هذا التفاوت بين الأجناس أساس نفس للتفرقة العنصرية. وكثيراً ما كان يلجأ بن خلدون إلى الاعتبارات النفسية في بحوثه، ويعقد فصلا في أن المغلوب يكون دائما مولع بالاقتداء بالغالب في شعاره وسائر أحواله وعوائده، ويعلل ذلك أن النفس أبداً تعظيمه، ومن ثم فهي تتصل به وتنتحل جميع مذاهبه وتتثبه بها وهذا هو الاقتداء أو لما تراه والله أعلم، ولذلك نرى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه وسائر أحواله، ومثلما نجد الأبناء متشبهين دائماً بآبائهم وما ذلك الاعتقاد الكمال فهم.

كما تمثل هذه المدرسة السلوكية في علم الاجتماع (جريريل تار) Gabril (الذي يعلن وتفوق الدراسة السيكولوجية على الدراسة البيولوجية» ((٢) ويرى الفاكاة هي الظاهرة الاجتماعية الأصلية ويفسرها بطريقة سيكولوجية واضحة، حيث شعر بأن الشخصيات الإنسانية مختوى في تفاعلها على مادتين خام هما:

 <sup>(</sup>١) د. أحمد الخشاب . التفكير الاجتماعي، مرجع سابق ، س ٤٦٨، ٤٦٩.
 (٢) جاستون بوتول. تاريخ علم الاجتماع (ترجمة) غنيم عبدون (ومراجعة) جالال حسن صادق – مجموعة الشرق والغرب، الدار القومية للطباعة والنشر، ص ٩٨.

والمعتقدات والرغبات "beriefs and Dsires" وفي اطار نظريته في تفسير الحياة الاجتماعية هذه يورد ثلاثة عمليات رئيسية : «الاختراع» Inovention ، «التقليد» (Opposition (۱) ، و المقاومة» . (۱)

ويقول (جيرالدفيليس) Gerald Phillips، (يوجينى أريكسون) . Gerald Phillips ويقول (جيرالدفيليس) Eqickson

وأننا يجب أن نقرر في هذا الصدد أنه من المستحيل أن نستجيب إلى مادة الواقع بنوع خاص لأن ما يوجد في رؤوسنا ليس هو الواقع الخارجي، ولكن الواقع يكون مشكل مسبقا بواسطة إحساسنا وأيضا العمليات الاستنتاجية لدينا. فما نستطيع أن نكون قادرين على الشعور به، بجانب بعد الاختيار المتوافق لدينا سوف يشكل التصور وبالنسبة لما نستجيب ويزودنا بالمتغيرات التي يمكن أن نختار منها إستجاباتناه (٢)

بمعنى أن البناءات الفينومينولوجية Phinomenological Gonstracts من الممكن فحص التصورات الداخلية بالنسبة لما نستجيبه، وهذا يتأتى من الاعتقاد الرئيسي المتمثل في أتنا نستجيب إلى الانسانيات الأخرى على اعتبار أننا قادرين على الفعل— وليس بإحساس الشكل المثالي للاستجابة — وذلك من خلال الادراكات التي أستقرت في الذاكرة مثل والرموزه المتمثلة في الكلمات ، ووالتعميمات Evaluations "التي تملكها في عقولنا. فكل منا لديه مجموعة متفردة من الخبرات التي تتصل في بعض منها بالمعنى العام الذي نشارك فيه جميعا، ومن ثم من منطلق تلك المشاركة العامة في المعاني تبدو خبراتنا في كونها كافية مثل تلك التي توجد لدى الآخرين. (٢)

<sup>(1)</sup> Tery, Clarkn; "Gabrile Tarnd" En Encyclopidia of Social S-cience, (ed) David L-Sills; Volume 15, The Macmillan Company & The Freepress.; New York: 1968, P. 510.

<sup>(2)</sup> Gerald M. Phillips, & Euge C-Erickson; Interpersonal Doynamics in the Imnal groups; Ranclom House, New York, 19-70, P. 133.

<sup>(3)</sup> Ibid.; PP. 133-134.

وبحدد (ديفيد كتجزلى) Daviskingsley معالم هذا الاتجاه السلوكى فى حديثه عن المجتمع الانسانى بأننا و لا نملك فى عقولنا مجرد المجموعة الموضوعة من العلاقات الاجتماعية بين الاعضاء ، ولكن أيضا نملك المجموعة الذاتية. من الأنماط الاجتماعية أيضا، فإذا لم نعرف بكلا الاثنين فنحن الاتستطيع أن نفهم المجتمع، ومن أجل هذا فهما لا يكونان متشابهان. فالنظام المعيارى لا يمكن أن يكون مستنتج تماما من المعرفة الخاصة بالنظام الواقعى، والعكس بالعكس، (1).

كما أن هناك سمة فريدة في الجتمع الانساني تلك التي تجعل من واقع التجمع الأولى حقيقة واضحة، تلك السمة التي تتمثل في نسق والاتصال الرمزى Symbolic Communicatin وتلك المواقف النظامية الخاصة بالنسق، لدرجة أنه يوجد دائما في المجتمع الانساني ما يطلق عليه بواقعين إثنين: أحدهما يطلق عليه والنسق المعياري Normative system ويعتمد على ما ينبغي أن يكون ..... والنسق المعياري What out to be والآخر هو والنظام الواقعي Factual order ويقوم على ما هو كائن بالفعل، وطبيعة تلك النظامين لا يمكن أن تقوم على التشابه التام، كما أنها لا يمكن أن تقوم على الانفصال التام. (٢)

وأن كان علم الاجتماع يرى أن (فرويد) قد أعطى اهتماماً أقل للاسباب الاجتماعية للسلوك وحدها هى التى أحتلت مكانة بميزة في نظريته، أما الأسباب العقلية والشعورية للسلوك والتى قد توجه الانسان لتحقيق غرض معين، قد أحتلت مكانة ثانوية عنده، حيث أهتم بإستقصاء الدوافع الأساسية الفطرية واللاشعورية لهذا السلوك الشخصى، والتى تكمن وراء الأغراض في الموقف. إلا أن (فرويد) قد أحتل مكانة بارزة في تاريخ التفكير الانساني منذ الجلل القديم بينه وبين (دوركيم) حيث يرى (دوركيم) وأتباعه أن فرويد وأنصاره يقدمون مجموعة من الأفكار تؤكد إرجاع النظم الانسانية إلى عوامل نفسيه (۲).

(2) Ibid . p. 52.

<sup>(1)</sup> Kingsly, Davis; Human Society; "Social Norms" The Macmilan Company, New York, 1948-1949, p. 53.

<sup>(3)</sup> Inkles, Alex., Sociological Theoty in Relation To Psychology"
In Dohn Mchinney and Edward Tiryakian (ed) Presppective and
development- Grafits, p. 410.

ويرى (دوركيم) أن نفس التعابير السابقة هي نفس التعابير التي أستخدمها (أوجست كونت) وفي دروسه الوضعية، حيث كان يعتقد في أن الظاهرة التي تسيطر على الحياة الاجتماعية بأسرها ليست شيئا آخر سوى ظاهرة التقدم، كما كان يعتقد من جهة أخرى بأن هذا التقدم يترتب على عامل نفس محض، ويعنى بالميل الذي يدفع الانسان إلى تنمية قواه الطبيعية إلى أكبر حد ممكن. وبناء على هذا الرأى تنجم الظواهر الاجتماعية بطريقة مباشرة جداً عن الطبيعة الانسانية، إلى درجة أنه يمكن إستنباط الظواهر الاجتماعية الخاصة بالعصور التاريخية الأولى من خصائص هذه الطبيعة المباشرة، ودون حاجة إلى الاستعانة على ذلك بالملاحظة. وصائص هذه الطبيعة المباشرة، ودون حاجة إلى الاستعانة على ذلك بالملاحظة. وأى أن تلك الاستحالة كانت قياسية وليست عقلية، بمعنى أنها لم خجب رأى أن تلك الاستحالة كانت قياسية وليست عقلية، بمعنى أنها لم خجب الحقيقة المتمثلة في امكان الاعتماد على التحليل لمعرفة العلاقة التي تربط بين القوانين الأساسية التي تخضع لها الطبيعة الانسانية وبين آخر النتائج التي وصل اليها التقدم، فليست أحد صور الحضارة تعقيداً إلا بعض المعاني النفسية التي خير الوجود (۱).

أما (هربرت سبنسر) Herfert Spencer فى تعريفه هذا لإنجاه السلوكية الاجتماعية ديرى أن النقطة التى يبدأ منها علم الاجتماع هى تلك الوحدات الاجتماعية التى تخضع للشروط التى تتركب تركيبا عضوياً وإنفعالياً وعقلياً، ويحتوى إلى جانب ذلك على بعض المعانى (٢).

وأخيراً يمكن لنا القول مع (آرنولد جرين) Aronld Gren بأن «المعني هو الماده الرئيسية للانسان في المجتمع » (٣).

<sup>(</sup>۱) أميل دور كيم ، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمد قاسم (مراجعة). د. السيد محمد بلوى، مكتبة المصرية، ١٩٧٤ ، من من ٢٠٥ – ٢٠٦.
(2) Spencer, Herbert; Principles le Sociology, p. 553.

<sup>(3)</sup> Arnoldw W. Gren.; Sociology "An Analysis of Life in Modern Society" Mc Graw-Hill Book Company, Inc., New York, Toranto, London, 1960, P. 1.

وأن كنت قد تناولت العديد من التعريفات والمفهومات التصوريه لهذا الانجاه بصورة عامة في هذا الصدد لدى الرواد الأواثل ذلك بفرض استجلاء البعد التاريخي لهذا الانجاه السلوكي في دراسة المجتمع منذ القدم، إلا أن, حدث التطور الأساسي خلال بدايات القرن العشرين وظهور هذا الانجاه بشكل رئيسي في علم الاجتماع، بما يمكن أن نطلق عليه وعلم الاجتماع النفسيه (١) ويتمثل في انفاق أغلب علماء الاجتماع على أن النظرية السيسولوجية يجب أن ترتكز بالصرورة على دراسة مشاركة القرد في الحياة الاجتماعية. وقد أدى هذا الاتفاق بهم إلى وقبول علم النفس كدعامة من دعاتم علم الاجتماع» (١).

وسوف يعرض فيما يلى لمفاهيم السلوكية الأجتماعية التى شكلت فكر علمانها واعتمدوا عليها فى تناول ودراسة الموضوعات والقضايا النظرية التى انشغلوا بها سواء لدى الرواد الاوائل أو فى تراث المدرستين الامريكيه والالمانية على النحو التائى، ثم يلى ذلك عرض للقضايا النظرية :

- (أ) المفاهيم التي اعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية :
  - (١) والشعور الاجتماعية (٣) social Consciousnes.

استخدم مفهوم الضمير أو الشعور الاجتماعي لدى دوركايم وهو بصدد تعريفه للظواهر الاجتماعية وتحديد خواصها والقواعد الخاصة بتفسيرها. ويقصد به في البداية المجموع الكلي للمعتقدات والعواطف العامة بين أفراد مجتمع معين. والتي تشكل نسقا محددا خاص بحياته يطلق عليه الضمير الجمعي، (3).

<sup>(</sup>۱) نيقولا نيماشيف ، نظرية علم الاجتماع وطبيعتها وتطورهاه (ترجمة) د. محمد حمودع، د. محمد الجودي د. محمد على محمد ، د. السيد محمد الحسيني (مراجعة) د. محمد عاطف غيث ، دار المعارف بمصر ، ۱۹۷۲ ، ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع مِن مِن ٢٨٩ - ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) يلاحظ أن الترجمة قد تمى الضمين الجمعى أو الشعور الاجتماعي، أوا لارادة العامة. (4) Bierstedt, R., Emile Durkheim New York: Oellpublishing, 1966. p. 40.

ثم اتخذ دوركايم لمفهوم الضمير الجمعى بعدا جديدا في كتابه قواعد المنهج في علم الاجتماع وهو بصدد ايضاحه عن أن الجتمع ليس مجرد مجموعة من الأفراد، بل يتشكل من تركيب الضمائر الفردية فيما بينها على نحو خاص. وكذلك من اندماج نفوس الأفراد فيما بينها وتجاذبها والذي يكون مدعاة للتأثير في بعضها البعض بحيث ينتج كائن جديد له شخصية نفسية جديدة أطلق عليه بالشعور الجمعى. وفي نفس الوقت يملك هذا الشعور الجمعى خاصية الجبر والالزام على تلك الضمائر الفردية ويختلف نوعيا في تركيب الحالات المكونة له عن الشعور الفردي. والذي ينجم عن الحالات النفسية الفردية المركبة عضويا وتفسيا لدى القردي (1).

ويتضع من التعريف السابق أن دوركيم قد انتقل بالخصائص النفسية التى تشكل الضمائر الفردية إلى مستوى اجتماعى أكبر. وذلك فى حالة اتحادها وعجاذبها عما ينتج عنه خصائص نفسيه جديدة من نوع آخر. وتتمثل تلك الخصائص فى واجهة كلية أطلق عليه دوركيم بالضمير أو الشعور الاجتماعى، يملك خاصية القهر على كل أفراد المجتمع. وقد أتخذ هذا المفهوم لديه دورا هاما فى نفسير الظواهر الاجتماعية وتحديد سلوك الأفراد، ويرى جراهام كينلوشن فى هذا الصدد وأن هذا المفهوم لدى دوركيم قد لعب أهمية كبرى فى البدايات الأولى لهذا الانجاه السلوكى، فى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وأن كان اهتمامه جاء فى اطار علم النفس الإجتماعى، وفى شكل الارادة وأن كان اهتمامه عدد سلوك الأفراد فى اطارها من خلال التأثير الجبرى لأبنيته المجمعية، كما محدد سلوك الأفراد فى اطارها من خلال التأثير الجبرى لأبنيته النمطية الواقية العامة فى المجتمع،

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile, Op. Cit., pp. 213-214.

<sup>(2)</sup> Kinloch, G.G., Sociological theory. New York: M.C. Grow-Hill, Inc., 1977, P. 86.

وقد تابع علماء الاجتماع استخدام دوركيم بهذا المفهوم في الدراسات المعاصرة فيما بعد مؤكدين على أهمية الدور الذي لعبه في البدايات الأولى لهذا الانجاء النفسى في علم الاجتماع من خلال علم النفس الاجتماعى. وقد أوضحت اليزاييث ويلكنز في كتابها مقدمة في علم الاجتماع وطبيعة مفهوم الشعور الاجتماعى، باعتباره العنصر الرئيسى في حياة المجتمع، وارتباطه بالاستجابات العاطفية لدى اعضائه، والتي تؤدي إلى التضحية بانتماءاتهم الذاتية من أجل الصالح العام، وتخدث تلك التضحية حتى في الحالات التي لم يتوافر فيها عنصر الالزام من قبل شخص آخر. وأن هذه الوحدة العاطفية يشار إليها بروح الجماعة وتتجلى طبيعتها في حين تتخذ استجابة الحشد العاطفية صورة عنيفة تلقائية. ويبدو ذلك في انقلاب المتظاهرين على البوليس إذا قبض على فرد منهم بطريقة عنيفة. ويمثل هذا الموقف استجابة فجائية في اطار الوحدة العاطفية لدى أفراد المجتمع ، والتي تنمي لديهم استجابات عاطفية عامة (۱)

وفي ضوء ما انتهى اليه دوركيم من تحديده لخصائص ومكونات مفهوم الشعور الاجتماعي لديه والتي حددها دبالعقائد والميول والعادات الجمعية العامة، ويكون تشكيلها من خلال الظروف الاجتماعية. وتجد انعكاساتها في ضمائر الأفراد ولكنها تكون منفصلة في نفس الوقت عن بجسداتها الفردية (٢) يمكننا القول أن محتوى مفهوم هذا الشعور الاجتماعي لدى دوركيم، قد تدعم وتطور فيما بعد من خلال الانجاه السلوكي في دراسات ماكس فبير الاجتماعية. والذي تمثل في اهتمامه بدراسة القيم والقواعد الاخلاقية التي توجه السلوك وتشكل محتوى لهذا الشعور الاجتماعي. وقد أورد نيقولاتيماشيف ما ذهب إليه فيبر في هذا الصددة من أنه يتعين على العلوم الاجتماعية أن تدرس القيم بشرط ألا

<sup>(1)</sup> Wilkins, Elizabth, J., An Introduction to Sociology. London: Macdonald & Evans, Ltd., 1970. P. 40.

<sup>(2)</sup> Durkime, Emile, Op. Cit. PP. 58 - 59.

تفصل عنها المعايير والمثاليات التي تشتق منها الموجهات التي تضبط السلوك الواقعي، (١).

## (٢) الفهم التفسيري للفعل والتفاعل على المستوى الذاتي :

### Subjective Interpreretation of Action or Interaction

ويعتبر الفيهم التفسيرى من المفاهيم الهامة التي ارتبطت باهتمامات بأنجاه السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع. وبدراسات عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر على وجه الخصوص. والذي عرف علم الاجتماع «بأنه العلم الذي يحاول أن يقدم الفهم التفسيري للفعل الاجتماعي، من أجل الوصول إلى أسبابه وتتاثجه» (٢).

ويتضح لنا من التعريف السابق مدى ارتباط مفهوم الفهم التفسيرى للفعل بالاعجاء السيكولوجي في علم الاجتماع – والذي ينهض بمهمة تفسير الظواهر والسلوك الانساني في ضوء التصورات والمفاهيم السيكولوجية – وذلك إذا ما عرفتا أن فيبر قد ربط محاولة فهمه التفسيرى للفعل من أجل الوصول إلى أسبابه ونتائجه وبالحقيقة التي ترى أن المعاني الذاتية ترتبط بالفعل من خلال سلوك الأفراد. تلك المعاني التي تأخذ أهمية في سلوك الأفراد الآخرين، وبالتالي تكون الأفعال الاجتماعية موجهة في طبيعة فهمنا لهاه (٢)

وَبَقَدد اهتمام فيبر بتلك المعانى الذاتية المرتبطة بالفعل وتحقق له الفهم التفسيرى، يَرى وأن القيم الاجتماعية لا تتعارض مع تحقيق الفهم التفسيرى للفعل على المستوى الذاتي، باعتبارها عناصر أولية موضوعية تساهم في تحقيق هذا الفهم. وأوضح أن الفهم التفسيرى يختلف في مستوى عقلانيته : فهناك الفعل التقليدى

<sup>(</sup>١) نَيْقُولًا تَيْمَا شَيْفَ ، مرجعَ سَابِق ، ص ٢٥٤ .

<sup>(2)</sup> Weber, Max The Theory of Social and Economic Organi ation (Trans by) Parsons, Talcot., New York: Exford University Press, 1974. P. 290.

<sup>(3)</sup> Weber. Max, Op. Cit., P. 59.

الموجه في ضوء التقاليد والفعل الاجتماعي العاطفي الذي يتخذ سلوكا عاطفيا والفعل الاجتماعي والفعل الاجتماعي الموجه في ضوء معايير القيمة الواعية. وأخيرا الفعل الاجتماعي الرشيد الذي يحدث عند اختيار الوسائل بطريقة صحيحة للوصول إلى أهداف محددة (١).

وقد تطور مفهوم التفسيرى في دراسات ماكس فيبره وما ينطوى عليه من أفكار نفسية تتمثل في المعانى الذاتية التي ترتبط يسلوك الأفراد. وبجده يربطه بمعالجة قضايا هامة في علم الاجتماع. وقد أشار لويس كوذر في هذا الصدد في كتابه دعلماء التفكير الاجتماعية إلى أن معالجة فيبر لقضايا هامة مثل الجماعة والنسق والمشاركات، قد جاءت باعتبارها تشكل اطارات معينة للتفاعل الاجتماعي. وأن الغرض الرئيسي لعلم الاجتماع هو مخقيق الفهم للفعل في نطاق الأفعال التي تمثل المشاركة بين الأفراد. كما أعتبر أن الفرد وفعله يمثلان الوحدة الرئيسية محل الاهتمام للسلوك ذات المعنى. ومن هنا جاء تركيزه على الانجاهات المتبادلة بين الفاعلين، وايضا فهم دوافع أفعالهم بهدف تحقيق الفهم الكامل لتلك الأفعال (٢) ومن ثم أتخذ فيبر لنفسه انجاها ذاتيا في محاولة تحقيق هذا الفهم التفسيري الذاتي للدوافع التي تكمن خلف الأفعال الفردية. وأنه يجب على عالم الاجتماع تحليل كيفية تصرفه، إذا كان في نفس الموقف الذي يوجد فيه الفرده

وهكذا أصبح الفهم التفسيرى للفعل وما يرتبط به من معانى ذاتية تتعلق بسلوك الأفراد، له علاقة وثيقة بدراسة قضايا علم الاجتماع المعاصرة مثل قضايا الجماعة والنسق والمشاركات. وذلك باعتبار أنها تشكل اطارات معينة للتفاعل. ويمكننا فهم الأفعال التي يخدث بداخلها من خلال ارتباطها بالدوافع والمعانى

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C., P[. Cit., PP. 139-140.

<sup>(2)</sup> Coser, L.A., Op. Cit., P. 218.

<sup>(3)</sup> Wilknis, E.J., Op. Cit., P. 17.

الذاتية للفاعلين. وقد أوضح د. عاطف غيث في هذا الصدد وأن الفهم التفسيرى للفعل يعتبر أهم انجاه تفرع عن السلوكية الاجتماعية، وحلا نظريا للمسائل العامة التي انشغلت بها السلوكية من خلال اهتمامات علمائها أمثال : فيبر، ومانهايم، وروبرت ماكيفر، فلوريان زنانيكي، وتالكوت بارسونز. وتأكيدهم على المعاني الذاتية في موقف التفاعل، وضرورة دراسة التفاعل في ضوء القيم الخاصة به وتوقعات الفرد لاستجابات الآخرين .. وقد نظر هؤلاء العلماء إلى الفعل باعتباره الوحدة الرئيسية للبحث. كما يكتسب الفعل صفة الاجتماعية حينما يتوافر القصد في توجيه سلوك الفاعل أو مجموع الفاعلين ..ه(١).

## (٣) والتفاعل الرمزى: Symbolic Interaction

أوضح روث والاس، والسون وولف أن مفهوم التفاعل الرمزى قد ارتبط بهربرت بلوم منذ قبامه بكتابه فصل عن علم الاجتماع النفسى في كتاب والفرد والمجتمع، إذ اعتبر هذا الكتاب مقدمة هامة لروح ومناهج العلوم الاجتماعية. وقد استخدم هربرت بلومر اصطلاح التفاعل الرمزى لايضاح وجهات نظر علماء الانجاه السلوكي في علم الاجتماع فيما يتعلق بالطبيعة الانسانية. كما أوضح أن علم الاجتماع النفسي يهتم بشكل متسع بالتطور الاجتماعي للفرد. ويمثل عذا الاهتمام هدفه الرئيسي نتيجة لمشاركات الفرد في الجماعة. وانتهى روث والاس، والسون وولف إلى أن مفهوم التفاعل الرمزى لدى بلومر قد اتخذ واجهة نفسية. وتتضح ثلك الواجهة النفسية في اهتمامه بدراسة الذات الفردية والتفاعل بين أفكار الداخلية للفرد وعواطفه وسلوكه الاجتماعي. كما تبدو تلك الواجهة النفسية كذلك للتفعل الرمزى في اطار العمليات التي من خلال يتخذ القرار وتتشكل كذلك للتفعل الرمزى في اطار العمليات التي من خلال يتخذ القرار وتتشكل الراء(٢).

<sup>(</sup>۱) محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع. القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1949، ص ص ١٦ - ١٧.

<sup>(2)</sup> Wallace, R & Wolf, A., Contemporarary Sociological theory. New York: Prentic-Hall, 1980, PP. 219 - 220.

وكان بمن أسهموا بصورة مباشرة في اثراء مفهوم التفاعل الرمزى في اطار المدستين الأمريكية والألمانية كل من : جورج زيمل (١٨٥٨ – ١٩٢٩)، ماكس فيبر (١٨٦٤ – ١٩٢٩)، تشارلز هورتون كولى (١٨٦٤ – ١٩٢٩)، وحورج هربرت ميد (١٨٦٣ – ١٩٣١)، وهارولد جارفينكل. وقد جاءت اسهامات جورج زيمل في ظهور مفهوم التفاعل الرمزى من خلال انجاهه النفسي في علم الاجتماع قودفاغه عن دعائم هذا الانجاه الرمزى في مراحله المبكرة وقيامه بالتحليلات الاجتماعية للعديد من العلاقات الانسانية في نطاق التفاعلات الاجتماعية ورؤيته أن اهتمامات الناس تجاه بعضهم البعض أما تتجه نحو السعادة أو العابمة، العمق أو السطحية، أو الطابع الشعورى أم اللاشعورى. وتأتى تلك المستويات من العلاقة في نطاق الاطار الشكلي للعلاقات التفاعلية الرمزية والذي يشكل اطار للروابط التي تربط الناس ببعضهم البعض (١٠).

أما اهتمام ماكس فيبر بمفهوم التفاعل الرمزى فيبدو واضحا فى تحديده لهمة علم الاجتماع بأنه العلم الذى يسعى إلى تحقيق الفهم التفسيرى للفعل الاجتماعى. وربطه تحقيق هذا الفهم التفسيرى، فى ضوء ادراكنا لمعانى الرموز التى توجد لدى الأفراد فى اطار التفاعل الاجتماعى: إذ ترتبط تلك الرموز بالمعانى الذاتية التى تقف خلف كل سلوك انسانى . وينتهى فيبر إلى أن الفعل يكون الجتماعى من خلال ارتباطه بالمعنى الذاتي والرموز، والتى توجد فى سلوك الأفراد وتأخذ أهمية فى سلوك الآخرين. وبالتالى يكون الفعل الاجتماعى موجه فى طبعته (٢).

وكان كولى من السباقين إلى الاهتمام بمفهوم التفاعل الرمزى. وجاءت المهاماته الكبرى من خلال تصوره عن مرآه الذات العاكسة Looking glass self . إذ يعتبر كولى أن فهمنا للذات يكون من خلال المعلومات المتعكسة مى دواتنا

<sup>(1)</sup> Wallace, R & Wolf, A., Op. Cit. PP. 221 - 222.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 221.

الداخلية. كما يأتى هذا الفهم فى ضوء أحكام الأفراد الآخرين الذى تتفاعل معهم، ثم حدد كولى ثلاثة عناصر لمرآة الذات العاكسة تتمثل فى : تصورنا لمظهرنا بالنسبة للشخص الآخر، ثم تصورنا لحكمة على هذا المظهر، ثم بعض من الاحساس الذاتى أما بالزهو أو الخجل(١).

ولقد تطور مفهوم التفاعل الرمزى من خلال دراسات ميد الاجتماعية النفسية. وفي نطاق السلوكية الاجتماعية وكان ذلك من خلال تصوره عن الذات ككائن متفاعل. وليس من خلال التفاعل السلبي الذي يستجيب فقط للدوافع، وأن الفاعل يربيد ذاته بالتفاعل الاجتماعي بواسطة أخذه بأدوار الآخرين. وأيضا من خلال أخذه بتلك الأدوار واستجابته لانجاهات الآخرين. بحيث أصبح المفهوم الخاص بتفاعل الذات يشكل عمقا جوهريا في تصور ميد لهذا الانجاه التفسى في علم الاجتماع (٢).

كما أضاف ميد بعدا جديدا لمفهوم التفاعل الرمزى من خلال انجامه النفسى علم الاجتماع مما يثرى اسهامه في مجال القضايا النظرية لهذا الانجاه. وقد وضع ذلك في اهتمامه بدراسة أصل كل من الشعور والذات، وذلك من خلال امكانية النمو التدريجي منذ الطقولة. ثم قيام الذات بدور الآخر فيما تقوم به من انجازات، أي من وجهة نظر الآخرين، ومن ثم انتهى إلى أن التفاعل الانساني يكون ممكن فقط في حالة وجود الرمز في ذات الفرد . كما يوجد أيضا في ذات الفرد الآخر (٢).

ويعتبر استخدام هارولد جارفيثكل تطورا معاصرا لمفهوم التفاعل الرمزى داخل نطاق الانجاء النفسى في علم الاجتماع الامريكي. وقد جاء إسهامه وفي نطاق النمط الطبيعي من النظرية النفسية الاجتماعية (1) ولقد ارتبط هذا الاسهام

<sup>(1)</sup> Waliace, R. & Wolf, A., Op. cit. P. 223.

<sup>(2)</sup> Ibid ., PP. 224 - 225.

<sup>(3)</sup> Coser, L. A., Op. Cit. P. 325.

<sup>(4)</sup> Kinloch, G. C. Op. Cit. P. 262.

بدراسة جارفينكل للاتنوميثودولوجي Ethnomethodology والكلمة لفظيا تعنى بدراسة مناهج الناس<sup>(۱)</sup>. أما علميا فتعنى والغرض المتعلق بدراسة الخصوصيات العقلية المرتبطة بالأفعال الواقعية. كما يهتم بالطرق اليومية التي من خلالها يتفاعل الأفراد ويشكلون احساسهم بالواقع الاجتماعي. وبالتحديد من خلال المحادثة والتفاعل. وذلك باعتبار أن التنظيم الاجتماعي أو الأخلاقي يوجد من خلال التفاعل، وهو السبيل الذي بواسطته يفسر الأفراد الواقع (۲).

ولقد أوضح الدكتور عاطف غيث دأن اهتمام العلماء الامريكيين بدراسة التفاعل الرمزى قد شكل انجاها نظريا مشتركا في اطار السلوكية الاجتماعية. وخاصة فيما يتعلق بتكوين الذات واعتبر أن عمليات التفاعل الانساني هي عمليات تكوين ايجابية، يقوم المشاركين فيها بتحديد انجاهاتهم السلوكية وفقا لتفسيرات دائمة للأفعال التي يؤدونها. أو يقوم الأفراد من خلال عمليات التفاعل تلك بتعديل أو تغيير انجاهاتهم وفقا لاستجابات الآخرين ورغباتهم ومشاعرهم كما ينظرون في مدى ملائمة المعايير والقيم التي يعتقدونها حتى يستطيعون التكيف والتوافق في موقف التفاعل. وأخيرا وفي اطار التفاعل الرمزى يعتبر أي فعل أو سلوك مستمر بين شخصين له تاريخه الخاص وانتظامه، وكذلك تكراره وفقا للتو د والتعرف المشترك على الموقف بين هذين الشخصين (٢).

## (٤) بناء الشخصية أو الذات (Struction of Personality or The (Self)

شغل مفهوم بناء الشخصية أو الذات اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع في بدايات القرن العشرين، لا على اعتبار أن كلا علمي النفس والاجتماع يعرفا من خلال اتخاذ الفرد والمجتمع موضوعا للدراسة، ولكن على

<sup>(1)</sup> Cuizort, R.P. & King, E. W., 20th Century Social thought. New York: Holt, Ronehart and Winston, 1980, p. 314.

<sup>(2)</sup> Op. Cit., P. 314.

<sup>(</sup>٣) د. محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع، مرجع سابق ، ص ٤٧٩.

اعتبار أن كلاهما يمثلان أنساق للفعل. بحيث أصبح من الأهمية لتحقيق أى منهما أن يهتم بواجبات معينة من الآخر. وتأتى هذه الأهمية في اطار احتوائهما على عناصر وخصوصيات وأنماط من العلاقات المتفاعلة بين تلك العناصر(١).

ويرى أليكس انكلس في هذا الصدد وأن المهتمون بدراسة المفهوم الاجتماعي للشخصية أو الذات — بناؤها ووظائفها وسماتها ويرون امكانية مخقيق الترابط بين علم نفس وعلم الاجتماع. ويرفضون الاهتمام بالعامل النفسي وحده في تفسير العمليات الانسانية أو العامل الاجتماعي وحده لفهم العمليات الاجتماعية. وبالتالي يرون أن التفسير والفهم السليم لما يحدث داخل البناء الاجتماعي يتطلب عليل المتغيرات بداخله. وايضا دراسة مدى فاعلية البناء في التأثير على سلوك الأفراد ومدى يتماسك عناصر أو تفككها، وأيضا المعرفة الكاملة التي تحدث في بناء الشخصية أو الذات (٢).

وبصدد الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه مفهوم بناء الذات أو الشخصيات باعتباره ميكاتيزم نفس في فهم الأنساق الاجتماعية وجعلها أكثر وضوحا ويثرى فهمها ومحققا بذلك الترابط بين علمي الاجتماع والنفس، ومدعما لجذور هذا الانجاه النفسي في علم الاجتماع. وقد قدم اليكس أتكلس في هذا الصدد تخليلا يعتمد على ثلاث نقاط توجزه فيما يلي : أولا – دورها في تخديد المؤثرات على مستوى النطاقات البنائية المختلفة للنسق الاجتماعي، ويأتي هذا الدور في ضوء تأثير أي من تلك النطاقات البنائية على الأخرى، والذي يكون معتمد في جزء منه على مدى تأثيره في الشخصية الانسانية، ومن هنا جاء الاهتمام بدراسة بناء الشخصية،

<sup>(1)</sup> Inkles, Alex., "Sociological theory in relation to Psychology", Indohn C Mekinny and Esward A. Tiryakian., (eds.) Theoretical Sociology. New York: Meredith Corporation, 1970. p. 406.

<sup>(</sup>٢) محمد سعيد فزج، ونظرية في مدى الراء علم التفس للتظرية الاجتماعية مقالة في كتاب دراسائت في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا . (مجموعة من أسائلة علم الاجتماع)، القاهرة، دار للعارف بمصر ، ١٩٧٥ . ٨٢ .

واعتباره متغير أساسى بين المتغيرات الأخرى له مشاركته فى تخليل النسق الاجتماعى. ثانيا - دور بناء الشخصية فى تخديد مدى تلائم العناصر المكونة لوظيفة أى من الانساق الاجتماعية. ويتجدد ذلك فى ضوء معرفة السمات التفصيلية للسكان والتى تشكل السمات الشخصية للنسق ككل. وتعتبر هذه واحدة من مفاتيح فهم وظيفة فهم وظيفة النسق، واحدى النقاط الرئيسية للربط بين النظرية النفسية والنظرية الاجتماعية. ثالثا - أن مفهوم بناء الشخصية لعب دوراً هاما فى ايضاح أن أغلب المجالات السيكولوجية المتخصصة والمرتبطة بها مثل: دراسة التعلم والمعرفة والادراك توجد لديها مقدرة كبرى للتوافق مع فهمنا دراسة التعلم والمعرفة والادراك توجد لديها مقدرة كبرى للتوافق مع فهمنا للعمليات الاجتماعية الكبرى» (١).

ويتضح لنا من التحليل السابق مدى ارتباط مفهوم الذات أو الشخصية بتحقيق الفهم النفسى للنسق الاجتماعي من مجلال التفاعل الاجتماعي. ويأتي هذا الفهم في ضوء مشاركته في تخليل نطاقات النسق الاجتماعي وتخديد السمات الشخصية للنسق ككل ووظائفه. كما يقوم كذلك باضفاء نوع من الوضوح والتوافق في فهم العمليات الاجتماعية الكبرى من خلال دراسة عمليات مرتبطة بالذات مثل: التعلم والمعرفة والادراك. وقد انتهى أنكلس في هذا الصدد إلى أن تلك الواجهات السابقة تظهر أهمية علم النفس في فهم المشكلات الاجتماعية. وهذا لا يعنى ارجاع علم الاجتماع إلى علم النفس ... ولكن القصد هو ايضاح السبل التي من خلالها يمكن لعلم النفس أن يستخدم ويساعد في حل المشكلات التي يركز عليها علم الاجتماع ... وايضا استخدام المعرفة الراسخة عن الشخصية كعنصر التحليل السوسيولوجي الله التحليل السوسيولوجي الله التحليل السوسيولوجي الله المعرفة الراسخة عن الشخصية كعنصر التحليل السوسيولوجي اله الهرفة الراسخة عن الشخصية التحليل السوسيولوجي اله الهرفة الراسخة عن الشخصية التحليل السوسيولوجي اله الهرفة الراسخة عن الشخصية التحليل السوسيولوجي الهربية المناس التحليل السوسيولوجي الهربية المناس التحليل السوسيولوجي الهربية المناس التحليل السوسيولوجي الهربية المناس المنه المناس المناس المنه المناس التحليل السوسيولوجي السوسيولوجي الهربية المناس المناس المنه المناس المناس المنه المناس ال

وقد أدى الاهتمام بدراسة مفهوم بناء الذات من قبل العديد من علماء الاجتماع إلى تحقيق التقارب مع علم النفس. وبالتالي وانجهوا إلى اقامة دراسات

<sup>(1)</sup> Ankles, Alex, Op. Cit., PP. 406 - 407

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 407.

علم الاجتماع على قواعد تحليلية لمجموع من المتغيرات النفسية. وكذلك اثراء الانجاه النفسى في علم الاجتماع بقضايا جديدة مثل: دراسة الحاجة إلى الانجاز، والانجاهات نحو السلطة، وأساليب التنشئة الاجتماعية. مما ساعد على فهم الكثير من الدوافع الانسانية الكامنة وراء السلوك، ورغم مغالاة دوركيم في رفضه لهذا الانجاه الذي أثرته دراسات فرويد عن بناء الشخصية الكلية، وتأكيده على قوة الالزام الاجتماعي وبالتالي ضرورة الفصل بين علم الاجتماعي وعلم النفس إلا أنه وجد معارضة من علماء المعاصرين أمثال تارد الذي أكد على امكانية قيام صلة ضرورية بينهما. وأن الظواهر الاجتماعية توجد في بداية تكوينها بصورة فردية نتيجة المعلاقة المتبادلة بين شخصين يؤثر أحدهما في الآخر. فالفرد يوجد أولا ثم المحاعات فالظواهر وأخيرا المجتمع. كما وجد دوركيم معارضة شديدة من كولى، الجماعات فالظواهر وأخيرا المجتمع. كما وجد دوركيم معارضة شديدة من كولى، وميد، وبالدوين، ووليم توماس الذين أعطوا منزلة عالية للقرد (1).

وفى الدراسات المعاصرة يبدو لنا أن متابعة بارسونز لنظرية فرويد عن بناء الشخصية، ومحاولته مخليلها والوقوف على نقاط الالتقاء التي يمكن أن تساهم في تفسير السلوك الانساني، وما يمكن أن تفيد به في مجال التحليلات الاجتماعية، أدى به إلى محاولة تدعيم مفهوم بناء الشخصية. وقد أوضح بارسونز في هذا الصدد وأن التحليل النفسي المرتبط بالتفكير السوسيولوجي في دراسة بناء الشخصية وما يقابله في علم الاجتماع بما أصطلح على تسميته بالنسق الاجتماعي، يصلح لاقامة واجهة التقاء عامه يطلق عليها السوسيولوجيون بنظرية الفعل الاجتماعي، وهي الواجهة النظرية التي أراد بارسونز أن يدخل من خلالها في عليل مفهوم الذات العليا. وذلك على اعتبار أن مشاركة القيم الأخلاقية

<sup>(</sup>۱) دوهم العلماء الذين تميزوا بنزعة سوسيولوجية أكثر وضوحا في دراسة الذات الاجتماعية، ويدعون أن الفرد من خلال أخذه بدور الآخرين ضمنا يشكل تصورا عن ذاته يقوم على استجابات الإخرين و معجد على الاحتماع ، محمد سابت، م ٢٢٠.

ا معجم على الاجتماع ، مرجع سابق، ص ٢٣. (2) Parsons, Talcot, Social Structure and Personality, New York: The free press, 1970. P. 18.

كجزء جوهرى في بناء الشخصية ذاتها يمكن أن يشكل نقطة التقاء أولية تنمية علوم السلوك الانساني (١).

وأحيرا يمكن أن ننتهى إلى أن اهتمام علماء الاجتماع بدراسة مفهوم بناء الشخصية قد اتخذ ثلاثة مستويات رئيسية أدت إلى تحقيق التفاعل بين الشخصية والبناء الاجتماعي على الوجه التالى : والأول – يرى أن الذات الاجتماعية امتداد للنزعات النفسية الشعورية والسلوك العقلى المباشر. إذ اهتم كولى – وميد، بظهور الذات الاجتماعية من خلال حجم العلاقات الشخصية المتداخلة كما إهتم سيلفيان الذي أكد على العنصر الشخصي للفعل الفردي والتوافق السيكوديناميكي (٢) والمستوى الثانى – ويؤكد على الطابع الاجتماعي للذات كما هو عند فروم، ويدرس بناؤها في المجتمعات المختلفة. وقد رفض انكلس وجود نمط عام للشخصية يسود المجتمع ككل نتيجة التغير الاجتماعي الحديث. والذي يؤدي إلى تباين المجتمع وبالتالي إلى وجود أكثر من نمط للشخصية أما المستوى الناك – وفيري أن مفهوم الدور يشكل أحد العناصر الرئيسية في التفكير السوسيولوجي على مستوى البناء الاجتماعي. وكذلك من خلال مجموع التوقعات العامة ونمط الحقوق والواجبات، والتي تضطلع بها الشخصية مع من التوقعات العامة ونمط الحقوق والواجبات، والتي تضطلع بها الشخصية مع من يشاركونها في نفس النسق الاجتماعي (٤)

(ب) القضايا النظرية إنشغل بها تيار السلوكية الاجتماعية :

بعد أن تناولنا مفاهيم الانجاه السلوكي في اطار قضاياه النظرية. ننتقل إلى معالجة القضايا النظرية التي انشغلت بدراستها علماؤه. ولكن يجدر بنا أولا مخديد

<sup>(1)</sup> Parsons, Talcot, Social Structure and Personality, New York: The free press, 1970. P. 18.

<sup>(2)</sup> Ankles, Alex, Op. Cit. PP. 409 - 401.

<sup>(</sup>٣) محمد سعيد فرج، مرجع سابق ، ص ٨٦.

<sup>(4)</sup> Ankles, Alex, Op. Cit. 413.

مفهوم الاطار النظرى واهتمامات الانجاهات النظرية السوسيولوجية بوجه عام. فقد أشار وليم كنكل إلى وأن الاطار النظرى هو مجموعة من القضايا أو الفروض المتعلقة بنسق ما يراد فهمه. ويستخدمها الباحث لفهم التفاعل الانسانى وتتاتجة (١) كسما أورد جسراهام كينلوشن في تحديده لانجاهات النظرية السوسيولوجية أن اهتماماتها تختلف في مستوى تركيزها وشكلها وسماتها. فمنها ما اهتم بالمجتمعات باعتبارها كيانات عضوية وظيفية، أو اعتبار الأنساق الاجتماعية كمجموعة متصارعة من القوى، أو تصور المجتمع كمجموعة متفاعلة من الأفراد بحيث تمخضت تلك الانجاهات الاجتماعية عن ثلاثة أنماط كبرى من الأفراد بحيث تمخضت تلك الانجاهات الاجتماعية عن ثلاثة أنماط كبرى من النظرية السوسيولوجية (٢).

وبصدد تناولنا القضايا النفسية التي تضمنتها النظرية السوسيولوجية في واجهتها البنائية والتي تناولت التركيب البنائي للمجتمعات ونظرت له باعتباره كيانات وظيفية عضوية (٢) أوضح جراهام كينلوشن أن هناك عددا من القضايا الافتراضية ارتكزت في جوهرها على مبادئ سيكولوجية ومنها الاهتمامات السيكولوجية الاجتماعية لدى دوركيم وتوينز اللذان افترضا هحدد عدد من القواعد الأمبريقية. وأن تلك القواعد تعمل بطريقة آلية وعضوية وتتضمن أنساق المجتمع الذى تتربط أجراؤه بطريقة وظيفية. كما أفتراضا أن المجتمع يشبه الكائن العضوى الذى يعتمد على وظائف أجزائه، وبالتالي يعتمد على المثل والارادة الاجتماعية التي تربط الأفراد بالواقع الاجتماعي (٤).

يورد (دوركيم) في كتابة قواعد المنهج في علم الاجتماع أن الطريقة التي يتبعها علماء الاجتماع بصفة عامة في تفسير الظواهر، هل قبل كل شئ طريقة نفسية وغائبة مي نفس الوقت - فمن وجهة نظره - إذا لم يكن المجتمع شئاً آخر

<sup>(1)</sup> Kinkel, W. F., Ibid., Cit., P. 18.

<sup>(2)</sup> Kinloch, G.C., Ibid., Cit., 30.

<sup>(3)</sup> Kinloch, G.C., Ibid., Cit. P. 31.

<sup>(4)</sup> Ibid., PP. 31-33.

سوى مجموعة الوسائل التي يحددها الناس لتحقيق غايات معينة، فليس من الممكن إلا أن تكون هذه الغايات فردية، وذلك لأنه لا يمكن أن يسبق المجتمع في هذا المجال سوى الأفراد . وبالتالي يصبح الفرد هو ذلك المنبع الذي تفيض منه المعاني والحاجات التي كانت سبباً في نشأة المجتمع، كما أنه إذا لم يحتو المجتمع من جهة أخرى على شئ آخر سوى ضمائر الأفراد، لأصبحت هذه الضمائر تبعاً لذلك مبنعاً لكل تطور اجتماعي، وحينئذ فليس من الممكن إلا أن تكون القوانين الإجتماعية تتجه للقوانين شديدة العموم التي يحتوى عليها علم النفس. كما يترتب على ذلك أن خير تفسير للحياة الاجتماعية سوف ينحصر في بيان أن هذه الطبيعة وليده الطبيعة الانسانية العامة، وسواء في ذلك أستنبطها الباحث من تلك الحياه وليده الطبيعة الاعتماد على أي ملاحظة سابقة، أم أرجعها إلى هذه الطبيعة العامة بعد أن يكون قد بدأ بملاحظتها بالفعل (١).

وهذا يعنى بدرجة ما أم رفض (دوركيم) لأن تكون القيضايا الأخلاقية مستنتجة من القضايا المتعلقة بالانسان وأنشطته، والتي يمكن أن تكون موجودة في العلوم الأخرى، وخصوصاً في البيولوجيا، وعلم النفس ، وحيث كان معارضاً بإستمرار لهذا التصغير المتمثل في الرأى القائل بأن طبيعة الأنشطة الانسانية بإستمرار لهذا التصغير المتمثل في الرأى القائل بأن طبيعة الأنشطة الانسانية وواللاأخلاق، ويمكن أن يكون مستنج من المبادئ المكتشفة من دراسة أما الجسم أو العقل ويرى أنها ليست واحدة (٢).

فإذا كان (كونت) قد رأى ألا نسلم نهائياً بصحة أى قانون يتعلق بالتطور الاجتماعي. مهما كانت قيمة الطريقة التاريخية التي هدننا إلى الكشف عنه، إلا إذا أمكن إرجاعه بطريقة عقلية مباشرة أو غير مباشرة إلى النظرية الوصفية الخاصة بالطبيعة الانسانية، ولكن بشرط إلا يرقى الشك قط إلى هذه الطريقة الأخيرة، فهذا

<sup>(</sup>۱) أميل دور كيم ، قواعد المنهج في علم الاجتماع، مرجع مابق، ص ٢٠٥. (2) Robert, Bierstedt; Emile Durkhein; The Duision of Labor "Del Publishing Co, TNC., Ny, 1966, p. 14.

أدى (بدوركيم) إلى الاعتقاد بأن علم النفس ظل في نظر (كونت) دائماً هو الحكم الأخير. وإذا كان (سَبَنَسَر) Herbert Spencer ,أي أن البيئة الكونية والتركيب العضوى النفسي لدى الفرد هما العاملان الأساسيان في وجود «الظواهر الاجتماعية Social Phenomenans ولكن العامل الأول لا يستطيع التأثير في المُجتَّمْ الله بواسطة العامل الثاني، ومن ثم فهذا العالم الأخير هو السبب الأساسي الذي يدعو إلى وجود التطور الاجتماعي. وبالتالي ترجع نشأة المجتمع إلى هذا البيبب، بمعنى أن التطورات التي يمر بهبا الجشمع لا ترق إلى هدف آخر غير مساعده الفرد على بخفيق هذه الطبيعة والبلوغ بها إلى أكبر درجة من الكمال، وإذا كان قد سلم بأن المجتمع متى تمت نشأته يؤثر بدوره في الأفراد، إلا أن ذلك لا يستتبع أن المجتمع يستطيع خلق بعض الظواهر بطريقة مباشرة. بمعنى أن الطبيعة الإنسانية هي مصدر كل شئ، وسواء في ذلك أكانت هذه الطبيعة فطرية أم مكتسبة، فليس للغايات السياسية وجود حقيقي قائم بذاته، ولكنها مجرد تعبير عن الغايات الفردية (١).

ويتضح لنا عما سبق مدى اهتمام (دوركيم) بمستوى اكبر من مجرد الطبيعة الانسآنية، واتخاذها أساساً لفهم المجتمع الإنساني بما فيه من ظواهر أخلاقيه ومجتمعيه. وأن كان يعترف بأن هذا المبدأ النفسى قد أصبح أساساً لتلك النظريات الكبرى في علم الاجتماع ببل أصبح أيضًا مصدراً ووصى لكثير من النظريات الخاصة:(٢) مثل نشأة النظام الأسرى بوجود العواطف التي يكنها الآباء للأبناء، ويشعر بها الأبناء بجاه الآباء. وتفسير العقاب بما يحدث من غضب الفرد إذا أصيبت مصالحة بالضرر الجسيم. وأيضا تفسير الحياه الاقتصادية بكاملها من جانب أصحاب المذهب المحافظ إستنادا إلى هذا العامل السيكولوجي الفردى البحث والمتمثل في الرغبة في تحصيل الثروة، وأيضا النظر إلى الدين على أنه وليد

<sup>(</sup>١) أميل دوركيم . قواعد المنهج في علم الأجتماع، مرجع سابق من ص ٦ - ٨. (٢) أميل دوركيم . نفس المرجع، ص ص ٢٠٩.

الخواطر التي تثيرها القوى الطبيعية الكبرى أو بعض الشخصيات الفذة لدى الانسان - وسوف نتعرض لوجهه نظر دوركيم بالتفصيل في المقارنة بينه وبين فرويد وتارد -.

وتتضح لنا مدى أهمية الدراسة في هذا الموضوع وما يتناوله من موضوعات، إذا ما رأينا أن المفتاح لكل من دراسة وفهم العلاقات الاجتماعية هو «المعنى» Meaning لماذا يعتقد الناس عن حقيقة - دذاتهم Selvies ، وأصدقائهم - Eyternal Workd ، وقسيولوجياتهم الداخلية، العالم الخارجي Friendiship وتلك هي أساس في سلوكهم . بمعنى أن الانسان يتصرف ويتصارع مع «الواقع وتلك هي أساس في سلوكهم . بمعنى أن الانسان يتصرف ويتصارع مع «الواقع الذي يشيد واسطته تصوراته الخصبة، ويضبط من خلاله «المعتقدات» Belifs التي توجد لدى الآخرين، الماضية والحاضرة، وحيث يكون أيضا التصرف الانساني، في الجزء الغالب من السلوك الاجتماعي Social beliavior متجه نحو «التصورات» الغالب من السلوك الاجتماعي Things متجه نحو «التصورات»

بل إنه إذا كلنا تجد (دور كيم) ينبذ أى نظرية تدعى أن هناك أى إرتباط تطورى بين الحقائق الأخلاقية للمتجتمعات البدائية، والحقائق الأخلاقية فى المجتمعات المتقدمة، وذلك من خلال عدم رغبته فى إمكانية هذا الإعتقاد، واستخداماته القليلة لتطوريه (سبنسر) بل وصوله إلى أن وجهه النظر التطورية فى إعتمادها على الطبيعة الإنسانية تكون خاطئة ويجب نبذها. فهو بذلك يكون قد فصل نفسه عن إتنين من الدعامات المأمولة بالنسبة لعلم الإجتماع، حتى ولو كان قد كتب كثيرا قبل (واطسون) Johm B. Watson بواجهته السيكولوجية السلوكية، حيث كانت الاستجابة للدوافع السيكولوجية على الملأ، - Stimulus

<sup>(1)</sup> Arnold W. Grlen; Sociology "An analysis of Lofe in Modern Society". Mc Graw - Hill Book Company, Inc., New York, Toranto, London, 1960, p. 1.

Response - Psychology وكان عمل (فوندت) Wundt معروف لديه في ألمانيا، وأيضا (وليم جيمس)William James (١) - في عام ١٨٩٠م.

ومن الموضوعات الرئيسية التي أهتم بها هذا إنجاه السلوكية الاجتماعية في دراسة المجتمع، هو مدى اعتماد الوجود الإنساني على وجود والنظام المعياري، دراسة المجتمع، هو مدى اعتماد الوجود الإنساني على وجود والنظام المعياري، Normative System حيث يرى وديفذ كنجزي، في هذا الصدد أن الاعتماد الفرد على المجتمع غير متماثل مما هو لدى الحشرات Insects وناتج عن إستجابات غريزية مختلطة، ولكنه ناتج من استجابات مكتسبة Leorned Responses . ومن ثم يكون إعتماد الإنسان على المجتمع يكون في بعده الأقصى إعتماد على والنسق المعياري، حيث يجعل هذا النسق من والنظام الواقعي، Factual onder أمراً ممكناً من خلال الدافع الاجتماعي ذو المعني (٢) .

وكان تالكوت بارسونز من ابرز العلماء الذين أسسوا النموذج البنائي الوظيفي العضوى في النظرية الاجتماعية، متأثرة في ذلك بأفكار دوركيم وفيير. واطلق على نظريته بالنسق البنائي الوظيفي، (٣) وقد قام بارسونز بنائه النظرى على تصورات سيكولوجية ويتضح ذلك في معالجته بناء الفعل الاجتماعي حين واعتبر أن الخلية الرئيسية في تموذجه هي الفعل مقابل السلوك. وأن الفعل يفترض فاعلا خلاقا. وأنه قبل كل شئ اختياري أي موجه نحو غايه محددة على أسام ذاتي، ومن خلال وسيلة واحدة بين عدد من الوسائل البديلة (٤)

وفى تناولنا للقضايا النظرية التى أنشغلت بها اعجاهات السلوكية الاجتماعية الثلاثة أو الاعجاء السلوكي الاجتماعي الذي يفسر المجتمع والظواهر الاجتماعية في

<sup>(1)</sup> Robert, Bierstedt., Emile Durkheim; "Ihe Division of Labor" Deel Publishing Co., Inc., Ny, 1966, P. 42.

<sup>(2)</sup> Kingsley, Davis; Op. Cit., p. 53.

<sup>(3)</sup> Friendrich, R.W., Sociology of Sociology, New York: Free Press, P. 15.

<sup>(</sup>٤) على جلبى ، قضايا علم الاجتماع المعاصر . الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ١٩٧٩ ، ص

اطار العلاقات المباشرة وتتخذ تفسيراتها شكلا اسقاطيا يشير إلى المعانى التى تكمن وراءها دوافع معينة. إذ لا تقوم تلك التفسيرات على الاستنتاج، بل بصورة عامة تهتم بالفرد أكثر من اهتماها بالموضوعات على النطاق المجتمعي(١).

ونبدأ بعرض القضايا النظرية التى تضمنتها اهتمامات السلوكية الاجتماعية والتقليدية : «التى تهتم بقضايا الفهم التفسيرى للفعل على المستوى الذاتى وفي ضوء دوافع الفاعلين. وبالتالى ظهرت التفسيرات الاجتماعية والطبيعية لدى ماكس فيبر، وجورج هربرت ميد فى دراسة الفرد باعتباره نتاج اجتماعى. وايضا التركيز على المعانى الذاتية للسلوك الاجتماعى، والعمليات التفاعلية الاجتماعية "إلى ويورد هارولد جيرالد فى هذا الصدد، أن السلوكية الاجتماعية، طهرت من خلالها وتطورت القضايا السيكولوجية لدى تارد والبيون سمول، وكولى. والتى اهتمت بصفة أساسية بالعمليات المتداخلة فى اطار التفاعل وجها وجها. ويبدو ذلك فى تضورات الاختراع والتعقيد والتعاطف وفهم الشخصية (٣). كما اتخذ كذلك علماء الانجاه النفسى وفى اطار السلوكية الاجتماعية التقليدية، ومن اهتماتا جورج زيمل بدراسة الغرائز والرغبات، أساسا للاهتمام بدراسة قضايا البناء الاجتماعي والتطور. إذ حاول أن يحدد بدقة أشكال العلاقات الاجتماعية العليا والدنيا على مستوى المواقف المختلفة التى تبدو عليها (٤).

أما عن القضايا الانجاه النظرية التي اهتم بها علماء السلوكية الاجتماعية المعاصرين أمثال : جورج هومانز، وجورج جارفينكل، فقد تمثلت في قضايا البيئة الاجتماعية وعلاقة الفرد بها، وذلك من خلال المشاركة وشغل الأدوار والتغير

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit., P. 33.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 33.

<sup>(3)</sup> Gerald, H.B., "Social Psychology", In Encyclopidia of Social Science, Volume (13-14) Op. Cit. P. 460.

<sup>(</sup>٤) وقد ارتبط بدراسة الذات أو الشخصية لدى كولى وميد العديد من القضايا النظرية مثل قضايا : الانجاهات، الحاجة إلى الانجاز، والتنشئة الاجتماعية، محمد سعيد فرج، مرجع سابق ، ص ٨٤.

والتعريف الشخصى بالواقع . وكان ذلك من خلال ارتباط تلك القضايا بمفهوم التفاعل الرمزى والاثنوميثودولوجي (١)

وأخيرا كان للقضايا التى اهتم بها المدخل السيكولوجى للسلوكية الاجتماعة أثر بالغ فى نمو هذا الانجماه السلوكى فى علم الاجتماع. وقد أوضحها بيلنلجرو على ثلاث نطاقات ونوجزها فسيسما يلى : أولا - «التسحليل النفسى» Psychoanalysis وقد احتوت قضاياه عمليات ضبط وتوجيه الرغبات الطبيعية للطفل. كما احتوت قضاياه أيضا تخليل الحياة اللاشعورية للبالغين، والضمير الذى يعمل على كبح السلوك، وكذلك فهم عقده أويب التى تعد واحدة من الميكانيزمات الرئيسية ثانياً - «النطاق السلوك» ويحتوى على قضايا السلوك والتعليم الاجتماعي ويرجعها إلى قوة الرابطة بين الاستجابة والدافع. كما يرى السلوك الاجتماعي على أنه مجموعة من الاستجابات المتعددة للشخصية. ثالثاً - «القضايا التى شغلت اهتمام نظرية الجشطلت» وهي قضايا الادراك الفردى ودراسة معانية، والمعرفة، كما اهتمت نظرية الجشطلت، وهي قضايا الادراك الفردى ودراسة معانية، والمعرفة، كما اهتمت بدراسة عمليات التفكير الشعورية المشتمل عليها التفاعل. وتجلى ذلك في دراسات فتر وهيدير لواقع الفرد السلوكي ومعتقداته بما يتوافق مع تكوينه الذاتي» (٢).

وفى النهاية يرى (ديفد كنجزلى) Davisking Sley أنه إذا كسان المفكرين المحدثين قد نظروا إلى مصدر تلك الانماط المجتمعة Social Norms ، من خلال الطبيعة البيولوجية وتعاملوا معها كما لو كانت عرائز. فهذا لا يمكن أن يكون مصدراً حقيقاً لها على اعتبار أن الطبيعة العضوية للكائن تكون مضبوطه بواسطة والنسق المعيارى، يكون نانج من خلال الطبيعة العضوية للكائن. وأن كانت هناك أيضا تفسيرات أخرى ترجع مصادر تلك الأنماط المجتمعية إلى اطارات : الأخلاق، الديانات، والمعتقدات. ولكن الأفكار الدينية والأخلاقية تكون في ذاتها جزءاً من والنسق المعيارى، ومن ثم فإننا نتق مع (ديفد

<sup>(1)</sup> Gerald, H.B., "Social Psychology" In Encycloedia of Social Scince Volume (13-14) New York: Macmillan Company & THe Free Press., 1948. P. 460.

<sup>(2)</sup> Ibid., PP 460 - 461.

كنجزل) في ضرورة أحتواء ذلك النسق المعارى كجزء من المجتمع الانساني، نظرا لما ينهض به من المساعدة في إشباع الحاجات المجتمعية الرئيسية، وبالتالي يجعل من المجتمعات وأفرادها قادره على الاستمرار في البقاء. ويبدو هذا جليا اذا ما وجدنا ان والنظام الواقعي، لا يستطيع آن يحقق الضبط على البيئة الطبيعية من خلال وسائل الثقافة، بدون أيضا ان يقوم الانسان بضبط نفسه من خلال والنسق المعارى، (١)

هذا وقد لعب علماء هذا المدخل السلوكي الاجتماعي دورا هاما في الاهتمام بقضايا والجماعة، Group كمدخل للتنظيم الإجتماعي، ومدى الدور الذي تلعبه من تطور ونمو الطبيعة الانسانية الشخصية. فنجد عن اجماعة (شارلز هورتون كولي) Charles Horton Cooly عن الجماعة الاولية، اصبح الآن عاملا أساسيا في تصنيف الجماعات . وظهرت تساؤلات عديدة عن كيفية تخديدها، ووصفها بأنها أولية (٢) وقد قال كولي عن روح الجماعة

د ان وجود واستمرار روح الجماعه ينعش ويرفع العقل الفردى بوضوح، ومن خلال هذا توجد العاطفة الاجماعية متمثلة في مستويات الاستحسان ونوع من الاحساس بالأمان. (٣)

كما أنه من بين العلماء المعثيلن لإنجاه السلوكية الاجتماعية (جورج هربرت ميد) George Herbert Mead الذى تناول قضايا الذات في علاقتها بالمجتمع ويرى دمن وحدة بناء الذات تعكس وحدة بناء العمليات الاجتماعية ككل، وان كل من الذوات الاولية ومركباتها يقاس وحده بناء واحدة من الواجهات المختلفة من تلك العمليات الاولية الاجتماعيه التي يكون الأفراد فيها متداخلين (٤)

واذا كان (جورج هومانز) George Homans في دراساته يصب اهتمامه

<sup>(1)</sup> Gerald H.D., Ibid.; P. 54 - 55. •

<sup>(2)</sup> Edward V. Jandy; & Charles Horton Cooboy: His life and his theory L The No wood Press; N.Y. 1942, PP. 172 - 173.

<sup>(3)</sup> Charles H. Cooly.; Social (Process; Southern Ileinois University Press; 1966. P. 38.

<sup>(4)</sup> George II. Mead., "The self" in peter, Wosly; (ed) penquin education, 1970. p. 45

واذا كان (جورج هومانز) George Homans في دراساته يصب اهتمامه على عمليات لتفسير الخاصه بالعمليات الاجتماعية الرئيسية fundamental بمعنى أن مجال دراسته ينصب على العمليات الرئيسية في social process بمعنى أن مجال دراسته ينصب على العمليات الرئيسية في السلوك الأجتماعي ، فليس هناك أكثر من أن الأنسان قد ملك التجربة الشخصية في علاقتة بالسلوك الأجتماعي ، وكل منا يكون عضواً في جماعة ، وبشكل على الأقل قليلاً من القواعد والمعايير norms ويأخذ مكانه في هيئة إنساق . وبضيف (هوماتر) أن تألفنا مع المادة المدروسة لايعنى أنها ليست محتاجة للبحث ، وتكون في معتمدة على إحساس تام بالفراسة والتي نادراً ما تختبر أمبرقياً – أما البحث فسوف يجعل من هذه المعرفة أكثر وضوحاً ودقه —(١)

ويتضح لنا مما سبق أهتمام كل من ميد ، وهومانز بدراسة قضايا العمليات ، الأجتماعية الرئيسية في السلوك الأجتماعي ، ومحاولة التفسير لتلك العمليات ، والذي يقوم في جانب كبير منه على الجوانب السيكولوجية من خلال علاقات والمواجهه المباشرة face-To-face وسوف نعالج ذلك بالتفصيل من خلال عرضنا لوجهات نظر كل منهما في نطاق المدرسة التي ينتمي إليها في الفصول التالية .

هذا وقد أهتم أصحاب «مدرسه الفعل الاجتماعي » من أنصار هذا الأنجاه بمحاولة فهم « الفعل » action « أو السلوك » وحاول ماكس فيبر تحقيق قضايا الفهم التفسيري للفعل الأجتماعي بمعنى أن الفعل الاجتماعي أما أن يكون علني Ouert أو خسفي أو ذاتي intornal وعموماً فهو أجتماعي منذ القدم من خلال الحقيقة التي ترى أن المعاني الذاتية ، ترتب به من خلال أفعال الأفراد ، وتلك المعاني تأخذ أهمية في سلوك الأخرين ولهذا السبب تكون موجهه في طبيعتها(٢).

<sup>(1)</sup> Homans, George., 'Fundamenta Social Process"; in Neil 7. Smelser., (ed) An introduction Sociology, First wiely Estern Repreintx, 967. P. 30.

<sup>(2)</sup> Weber, Max., Thetheory of Social and economic organization; "The defination of sociology ans social action" Copright Exford University Press, New York, 1947. p. 88.

وقد تمثل هذ الأنجاه السلوكي لدى العلامة (جوستان لوبون) في تأكيده سيطرة العنصر النفسي على علاقات الأفراد وسلوك الجماهير العنصر النفسي على علاقات الأفراد وسلوك الجمعية I am collective التي نفسية الجماهير والشعوب أهتم بدراسة الروح الجمعية صورة حشد، وبغض النظر تسيطر على أعمال الناس وشعورهم وهم متجمعون في صورة حشد، وبغض النظر عن إحتىلافهم في الجنس أو المهنه أو المركز الاجتماعي. وهي حالة نفسية جديدة – تخالف تمام المخالفة نفسية الأفراد الذين تتكون منهم الجماهير، بل تعمل على تقلص الوعي الفردي وانصهار شخصية الفرد لأنها تركز أساسا على مفهوم واللاوعي، أو واللاشعور، وانصهار شخصية الفرد لأنها تركز أساسا على مفهوم واللاوعي، أو واللاشعور، مستندا وراء المظهر الجماعي الذي يشجمه ويدفعه على العمل وفق ميوله وغرائزه. (١)

وقد أوضح الدكتور أحمد الخشاب ان (ليبون) لم يكن واضحا في تفسيرة لسيكولوجية الحشد، ولم يبين ما إذا كان الفرد يفقد وعيه بصورة كلية بإندماجه في المجتمع، أو يقصد يوجود وجدان جمص يطغي على الارادات والوجدانات الفردية وتنساق وفقا له أفكار ومشاعر الأفراد، وان كان ميله أكثر الى الانجاء الثاني. واكد في هذا الصدد على عمليتين نفسيتين أساسيتين هما:-

#### وعملية التواصل عن طريق العدوى الفكرية،

لاشعورى، وهذه العمليه تنطوى على سلبيه لدور الفرد وبخرده من ذاتيته الواعيه لاشعورى، وهذه العمليه تنطوى على سلبيه لدور الفرد وبخرده من ذاتيته الواعيه وتدمجه في الروح الجماعيه. والعملية الثانية هي عملية «الايحاء» للي وتدمجه في الروح الجماعيه. والعملية الثانية هي عملية «الايحاء» Buggestibilite بمعنى ان الأفكار والأفعال تتجه من أعلى السلم الاجتماعي الى القاعدة الشعبيه عن طريق القاده والزعماء بوسائل الأغراء والايحاء في صورة إنجاهات جماعيه، ووفقا لما يوجهونهم اليه من أعمال وأفكار، وبذلك يسلب

الأفراد إرادتهم الشخصية. كما أن هذه الآراء لا تصدق على اى مظهر باتولوجى من أنماط التجمعات البشرية غير المستقره الثورية، والتي تصل بأفرادها الى التذمر أو التعصب أو الحماس المتدفق، تطرأ لأن تلك الآراء تكون خطيرة لا تخضع للنقد العلمي، كما ان النظم والأنساق الاجتماعية تكون أرضح عن كونها عابره ومقصودة على صوره الحشد الطائش، وان الآراء العامة في الأشكال الاجتماعية المتقدمة الثابتة يتكون عن طريق النقاش والجدل الهادى، سواء بوسائل الدعاية والترغيب أو التنظيم العلمي المدروس (١)

وان كنت في هذا الصدد أرى ان هناك ما يدعم هذا التصور النفسي لنفسية الحشد في عالم اليوم، حتى وان كان في شكل اجتماعي متقدم، وأوضح دليل على ذلك هو ما يحدث في عالم اليوم في ميكاينزمات الزعامه الدينية المتمثلة في الثورة الايرانية، ودرجة تأثيرها على التابعين.

وبعد عرضنا للقضايا النظرية التي شغلت اهتمام علماء مدخل السلوكية الاجتماعية من خلال اطار المفاهيم أولا، ثم القضايا النظرية التي تبنوها بالدراسة، ومحاولتنا في هذا الصدد مخديد أبعادها وحصر اهتماماتها. يتضح لنا أنها شملت قضايا علم الاجتماع الرئيسي : من تقدم وتطور وتفاعل اجتماعي وعلاقة بين الفرد والمجتمع أو قضايا تخص السلوك أو القعل والجثماعة، أو البناء الاجتماعي. إذ حاولنا تفسير تلك القضايا في ضوء مفاهيم سيكولوجية، منها ما يقع في نطاق علم النفس الاجتماعي، ومنها ما يعتبر اضافة إلى اطار المفاهيم في علم الاجتماع بوجه عام، وسوف نتناول فيما يلي عرض لقواعد المنهج لدى علماء الابخاه النفسي في علم الاجتماع.

٣- قواعد المنهج في دراسات السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع:

وبعد تناولنا للقضايا النظرية التي اهتم علماء ألسلوكية الاجتماعية بدراستها،

<sup>(</sup>١) أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعي ، مرجع سابق، ص. ٤٧٩: ٤٧٩.

لدى المجتمع. إلا أنه يرى أن العامة من الناس لا يسلمون بتلك القضية التي أنه من الممكن أن مخل الحياة الاجتماعية وتأخذ لها مكانا آخر غير شعور الفرد، تلك القضية التي يعترف بصحتها فيما يتعلق بالظواهر الطبيعية الأخرى، بمعنى أنه إذا تفاعلت بعض العناصر قيمًا تُينها ونشأ عن اتحادها بعض الظواهر الجديدة، فإنه يجب علينا القول بأن هذه الظواهر الجديدة لا توجد في كل عنصر من تلك العناصر على حده، بل توجد في الكل الذي نشأ بسبب انخادها، وكما أن الخلية لا يختوى على شيء آخر غير الجزئيات المعدنية، كذلك المجتمع لا يضم شيئا آخر غير الأجزاء. ومن يم فيجب علينا أن نطبق هذا المبدأ على علم الاجتماع، وإن ينظر الأفراد إلى ذلك المركب الفريد في جنسه الذي يتكون منه كل مجتمع على أنه يؤدى إلى وجود بعض الظواهر الجديدة التي تختلف في طبيعتها عن الظواهر النفسية التي تمر بشعور الأفراد، تلك الظواهر الجديدة التي توجد في نفس المجتمع ووليست في نفس افراده ؛ بمعنى أن هذه الظواهر تكون خارجة عن شعور الأفراد حالة تفرقهم ، كما أن الخواص النوعية للجباء توجد خارج المواد المعدنية دون أن يقع تناقض (١)

ويتضح لنا مما سبق أن دوركيم يحاول أن يحذو حذو العلوم الطبيعية، في دراست للواقع الاجتماعي، ومحاولا محقيق أن قدر من «الموضوعية» Objectivesm في دراسته للظواهر الاجتماعية، ذلك المنهج المستخدم في العلوم الطبيعية. وبالتالي كانت نظرته إلى الظواهر الاجتماعية على أنها خارجة عن شعور الفرد، وعلى أنها أشياء توجد في الواقع الاجتماعي، وتمارس نوعاً من القهر الخارجي. ومن ثم كان تعريفه للظاهرة الاجتماعية على أنها وضرب من السلوك. ثابتا كان أم غير ثابت، يمكن أن يباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفراد، أو هى كل سلوك يعم في المجتمع بأسره، وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي يتشكل بها في الحالات الفردية، (٢)

<sup>(</sup>١) أميل دوركيم ، قواعد المنهج في علم الاجتماع، مَرجع سابق، ص ص ٢٩٠ - ٣٢ . (١) نفس الرجع ، ص ص ١٨٠ - ٣٢ .

ويورد (تالكوت بارسونز) Talcot Parsons كتابه بنيه الفعل الاجتماعى ويورد (تالكوت بارسونز) أن (دوركيم) قد أثار المشكلة التى تتعلق على وجه الخصوص بالحالات الواقعية للمقولات الذاتية حيث يسلم ويعترف بالأساس الاجتماعى النفسى فى الفرد، ولكنه لم يحلل هذا التوريط ببعد كاف وترك برهنته على تلك النقطة معلقة فى الهواء. ولكنه قدم بألفاط عامة مناقشة مدهشة لتلك المسألة لكنه دخل بنوع خاص فى صعوبات خطيرة، من خلال معالجته والمقدرات، و «الاستعدادات» العامة لدى الفرد الانسانى والتى تمثل انحتوى السيكولوجى، لتلك الأشكال النوعية المقلية التى توجد فى الحياة - لا يمكن أن يهتم بها فقط فى إطار تلك القدرات والاستعدادات، ولكن يجب بالاضافة إلى ذلك أن يدرس الفرد فى إطار تلك القدرات والاستعدادات، ولكن يجب بالاضافة إلى ذلك أن يدرس الفرد فى إطار «الوسط الاجتماعي» Social Miliew الذي يعيش فيه (۱). ومن ثم «فالنظرية النفسية الاجتماعية تكون غير كافية فى تفسير يعيش فيه (۱). ومن ثم «فالنظرية النفسية الاجتماعية تكون غير كافية فى تفسير العياة الاجتماعية» (۲)

وترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن دوركيم لا ينفى الأساس السيكولوجى للحياة الاجتماعية، ولكنه يعترف به، ويسلم بوجوده، بل أنه كان أساساً لكثير من النظريات الكبرى في تفسير الحياة الاجتماعية، ويعدو أن اهتمامه بمسايرة انجاه العلوم الطبيعية في دراسته للحياة الاجتماعية، ومحاولته الالتزام بالمنهج الموضوعي في دراساته للظواهر الناجمة عن الاعتماد المتبادل بين الأفراد، هو الذي أدى به إلى اعطاء الأهمية الكبرى لدراسة الظاهرة الاجتماعية على أنها شيئا خاراج عن الفرد، ومحاولاً يخقيق اكبر قدر من الموضوعية في دراساتها ومن خلال المنهج الوصفي في دراسة للظاهرة الاجتماعية، ثم تركيزه ايضا في دراسته للحياة الاجتماعية على العوامل الاجتماعية واعطاها اهتماماً أكبر من الجوانب النفسية هو الذي أدى به إلى عدم الاهتمام بالمناهج الذاتية في فهم السلوك الانساني.

<sup>(1)</sup> Parsons, Talcot, The Structure of Social Action, Op. Cit., PP. 357 - 358.

<sup>(2)</sup> Ibid; P. 358.

ويرى (أرنولد جرين) Arnold w. Grean أن تركيز الانتباه من جاب علم الاجتماع على «المعنى» Meaning يفصل علم الاجتماع بجانب كل العلوم الاجتماعية الأخرى، عن العلوم الطبيعية، Physical Sciences بمعنى أن مادة العلوم الاجتماعية تكون مختلفة ومن ثم معالجة تلك المادة تكون أيضا مختلفة، العلوم الاجتماعية تكون من العلوم الثقافية والاجتماعية بفهم «المعانى» يتساءل كيف فمن حيث اهتمام تلك العلوم الثقافية والاجتماعية بفهم «المعانى» يتساءل كيف ينتج التعميم الندى وسالذى ربما يختلف باختلاف المعنى الذاتى الذي يوجد لدى كل شخص؟ .....

وفى الاجابة يرى أن هناك ثلاثة حقائق متعلقة بطريقة دراستنا في تلك العلوم الثقافية والاجتماعية والتعميمات والفروض المتعلقة بها :

أولا : أن الفعل الاجتماعي يكون مكبوت، ومحدد.

ثانياً: أن مشكلات التفسير في علم الاجتماع تختلف في الدرجة التي تكون عليها إختلافات المعاني، ووجوب أخذ تلك المعاني في الاعتبار.

ثالثاً : وجود المعانى النوعية ، والمقاصد في الفعل الانساني لدى العديد من الناس والتي يمكن دراستها مستقلة في إطار المعاني الفردية. (1)

ولما كان هذا الانجاه السيكولوجى في علم الاجتماع هو ذلك الفرع الذى يهتم بدراسة السلوك الانساني والحياه الانسانية، في ضوء مبادئ وقوانين علم النفس الاجتماعي، وعلى الأخص «المعاني والدواقع الذاتية التي تكمن خلف سلوك الأفراد. وهذا ما ميز منهج العلوم الثقافية والاجتماعية ، عن العلوم الطبيعية في ألمانيا وتتمشلا في منهج الفهم الذاتي للمعاني والدوافع التي تكمن وراء الأفعال والظاهرات (٢).

(1) Arnold W. Grlen., Sociology, Op. Cit., Pp. 2 - 4.

<sup>(2)</sup> Parsons, Talcot., Evoluation & Objectivity in Social Science: (in interfpretation of Max Webers's Contribution", in international social science Journal, Vo. XVII No. 1, Unesco, 1960, Paris.

ويمكن تقسيم علماء نيار السلوكية الاجتماعية في اعتمادهم عبى المداخل المنهجية وفي اطار المدرستين الأمريكية والألمانية وفقا لانجاهاتهم النظرية في اطار السلوكية الاجتماعية. وتجدر الاشارة مسبقا إلى دأن أي مدخل منهجي لدراسة السلوك الانساني يمكن تحديدة في نطاق ثلاثة عناصر رئيسية هي : (د) وتشير إلى الباعث ، (هـ) وتشير إلى تأثيره على الكائن، (R) وتشير إلى الاستجابة المتمثلة في السلوك الناج، وقد أوضح جيرالد هارولد في هذا الصدد أيضا وأن الاختلافات بين المداخل المنهجية تكون منحصرة في كيفية وصفها وتشكيلها لتلك العناصر. فبينما بجد علماء النفس التقليدي يصفون الدافع على أنه تتابع خاص، والاستجابة له تعتبر حالة طبيعية في حدود الأطر الفيريقية، نجد أن دراسة علماء الاعجاه النفسى الاجتماعي المعاصر للتعلم تتضمن مرحلتين من العمليات تتوسطا الاستِجابات للدوافع. والأولى- هي المرحلة التصورية التي ترجع المعاني إلى بعض من أشكال الدوافع الخارجية. والثانية -المرحلة التي تكون فيها معاني الدوافع نابعة من السلوك التابع للشخص نفسه موضوع الدافع والاستجابة كما يعمل هؤلاء العلماء أيضا في اطارين: الأول - يدرس السلوك الاجتماعي من خلال العالم اليومي والوسط الاجتماعي. والثاني - هو الاطار التجريبي بمعنى القدرة على معالجة وضبط واظهار حالات النافعية التي تواجه الشخص محل الدراسة والتجريب. (١)

ويبدو أن منهج الفهم يعد أهم المناهج التي اعتمد عليها علماء مدخل السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع متخذا صورا مختلفة في تبنيهم للنزعة السلوكية، والتي توجههم في دراسة الفعل أو السلوك في نطاق المدرستين الأمريكية والألمانية، ففي نطاق المدرسة الأمريكية اتخذوا واجهة الانجاء العضوى السيكولوجي أو الفهم التعاطفي، تلك الواجهة التي تفسر الفعل الاجتماعي

<sup>(1)</sup> Gerald, H.B., Op. Cit., PP. 460 - 461.

بالاستعانة باطار الفهم والمعنى. كما تعد تلك الواجهة ضرورة لادراك وفهم العناصر الذاتية للدوافع والأغراض التي يتميز بها السلوك الاجتماعي للانسان. (١)

وقد أستخدم كولى وميد منهج الفهم أو التعاطف في واجهته السبكولوجية لدراسة الذات الاجتماعية وتطورها نتيجة التفاعل بين الفرد والمجتمع. وكذلك في اظهار الدور الذي تلعبه الجماعات الأولية في تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية. وجاء ذلك في اطار وقناعتهم بأن منهج الفهم التعاطفي يمثل طريقة خاصة للحصول على المعرفة في العلوم الانسانية، وكعملية حدسية عقلية. إذ يدرك الفرد طريقة من خلال عقل وانفعالات شخص آخر ، ويحاول توليد أفكار الشخص الآخر لديه ويشاركه مشاعره. (٢)

وكما اتخذ كذلك منهج الفهم واجهة تفسيرية سيكولوجية لدى كل من ماكس فيبر وجورج هربرت ميد ووذلك في اطار النمط التحليلي الكلى من السلوكية الاجتماعية. وقدم فيبر عددا من الأنماط الاجتماعية للمعنى. كما اهتم بتنمية عددا من المداخل المنهجية التي تضمنت منهجين رئيسيين: أولهما منهج الفهم التفسيري، ثانيهما – منهج التجربة التخيلية، والأول يتضمن محاولة تفسير السلوك على المستوى الفردى والجماعي في اطار الأنماط المثالية للمعنى الاجتماعي. والثاني – يتمم الأول ويتضمن افتراض امكانية قيام أنماط للمعنى الاجتماعي يمكن أن تكون مرتبطة بالدافع. وفي كلا المنهجين أكد فيبر على محاولة تحديد نوع الدافع الذي يمكن خلف الفعل الاجتماعي المتضمن، وجاء استخدامه لتلك المناهج في محاولة للربط بين الديانة البرونستانتية والرأسمالية. بمعنى أن هدفه الرئيسي كان يتمثل في الربط بين الدافع والفعل الاجتماعي

<sup>(</sup>١) على جلبى ، ٥ النظرية واتجاهات تطورها في علم الاجتماع المعاصر؛ مقالة في كتاب دراسات في علم الإجتماع والبثروبولوجيا، مرجع سابق، ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص ١٧٩ .

وبين القيم والسلوك الاجتماعي، وذلك من خلال استخدامه لمناهج الفهم التفسيرية(١).

ومتابعة لاستخدام منهج الفهم في واجهة التفسيرية السيكولُوجية جاءت أيضا ومناهج ميد مثل فيبر تفسيرية وذاتية. إذا استخدم منهج الفهم التفسيري الذاتي أو الاسقاطي، والذي يتماثل مع انجاه السلوكية الاجتماعية. وأتخذ منه محتوى ملائم في محاولته الوصول إلى ما في داخل الفرد بهدف فهم العمليات الاجتماعية العامة(٢).

وفى المقابل من النمط التحليلى من السلوكية الاجتماعية لدى فيبر وميد جاءت اهتمامات جورج زيمل المنهجية فى اطار النمط الطبيعى من السلوكية الاجتماعية «واهتم بتطور علم الاجتماع الصورى وأنماط معينة من التفاعل، والتى تعتبر أساسا لأنماط معينة من البناء الاجتماعى. واعتمد زيمل فى ذلك على المناهج التحليلية التاريخية والمقارنة. وشجع استخدام النماذج الاجتماعية كأدوات منهجية لمراسة البناء الاجتماعى، وقام بتحليل نماذج الغريب والوسيط والشخص الفقير واعتبرها تقدم ما هو ملائم من أنواع المشاركة والتفاعل بين أفراد المجتمع، والذى ينهض من وجهة نظره على غريزة المنافسة الانسانية وحجم الجماعة والتطور الاجتماعى، و").

ويمكن القول بوجه عام أن عددا كبيرا من علماء التيار السلوكى الاجتماعى فى المدرستين الأمريكية والألمانية قد تبنوا منهج الفهم، وأن كان أتخذ لديهم واجهات سيكولوجية مختلفة. وهذا يرجع إلى اهتمامات كل منهم النظرية فى اطار الانجاء السلوكى من النظرية الاجتماعية. وكانت هناك مناهج نفسية أخرى

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit., P. 141.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 147.

<sup>(3)</sup> Kinloch, G.C. Op. Cit., P. 154.

اعتمد عليها علماء الانجاه النفسى بجانب منهج الفهم، وقد وضحت تلك المناهج لدى زيمل، و وجورج هومانز الذى استخدم منهج دراسة الحالة، (١).

كما عرف عالم الاجتماع الأمريكي المعاصر هارولد جارفينكل باعتباره من العلماء المثلين لهذا الانجاه السلوكي في علم الاجتماع. وجاء هذا الاهتمام في اطار انجاهه الاتنوميثودولوجي والذي اعتبر أحد الانجاهات السائدة للفينومينولوجيا في علم الاجتماع (٢). وقد تشابه جاد فينكل في انجاهه هذا مع نظرية التفاعل الرمزي. حيث يعتبرا مداخل نفسيه اجتماعية تهتم بالأفراد أكثر من الأدوار والبناءات الاجتماعية (٣). وقد تبني جارفينكل في دراساته النفسية الاجتماعية مدخلا منهجيا يساير فيه دعوة شيس للعقلانية والنمط الاجتماعي الامبريقي في علم الاجتماع. ومن ثم كانت مناهجه الامبيريقية مشتملة على محاولة دراسة العمليات العقلانية. وذلك من خلال عددا من الطرق المنهجية ، والتي تهدف إلى القماء الضوء على الطريقة التي من خلالها يعمل النظام الأخلاقي في عمليات التفسير الفردية. إذا اعتبر أن الفرد يكابد للوصول إلى حالة التوافق والمقلانية وتشكيل احساسه بالموقف. وحدد تلك الطرق المنهجية فيما يلي: تخليل الديالوج، وراسة الحالة، والتجارب التي تختاج إلى امضاع عن الشك المتضمن فيها وتكون والاستجابة فيها ملاحظة (١٤).

وهكذا يتضح لنا مدى اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية بالمناهج الذاتية فى دراسة الشئون الانسانية. إذ يرى ماكس فيبريرى أن الاختلافات القائمة بين العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية لا ترجع إلى الموضوعات التى يهتم بها كلا العلمين، أو المناهج المستخدمة فى كليهما، بل ترجع فى الحقيقة إلى نوع المعرفة المتضمنة

<sup>(1)</sup> Martindale, Don., the Nature and types of Sociological Theory. London: Rotledge and Kegan Paul., 1961. P. 476.

<sup>(2)</sup> Wallace, R.A. & Wolf, A., Op. Cit., P. 267.

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 280.

<sup>(4)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit., P. 270.

المتضمنة فيهما. فعند دراسة الأمور الإنسانية يقوم الانسان بالدراسة ويكون هو نفسه موضوع الدراسة في نفس الوقت، بمعنى أن العلم الاجتمال هو المعرفة بالذات ، كما أن علاقة الانسان بدوافعه واعرافه اكثر قوة من علاقته بالنجوم أو الأشياء الأخرى (١).

ولقد حاول (ماكس فيبر) أن يفيد من النسق السيولوجي الذي قدمه لعلم الاجتماع، مستعينا بالامكانيات التي توجد لدى العلوم الطبيعية، والروحية، ورأى أن يخقيق أعلى مستوى في فهم الظواهر الاجتماعية يكون ممكن، إذا ما كان هذا الفهم سببياً بدرجة كافية، وملائما على مستوى المعنى. وقد تتطلب ذلك من وجهة نظره مخليلا لثلاثة أسئلة هي : الأول ما هو الفهم السببي الملائم ذو المعنى . Adequate Under Satanding والثالث : يفي بكيفية إرتباط الفهم السببي الملائم والفهم الملائم ذو المعنى معاً (٢). (وسوف نتناول ذلك بالتفصيل، ونحن بصدد معالجة الانجاه النفسي لدى ماكس فيبر).

هذا وقد أورد الدكتور أحمد الخشاب، أن اليبون ) Libon في تصوره لنفسه الحشد وتصرفه وفقا لميول وعرائز وعاطفة جامعة متمثلة في سلوك الأفراد، مما يؤدى إلى اختلاف سلوك الافراد داخل نطاق الحشد ، عن سلوكهم خارجه حيث يبدو كجسم واحد وككائن مستقل، ربما أستعار نظريته هذه من العلامة الانجليزي (هربرت سبنسر) من خلال تبينه للمنهج العضوى السيكولوجي في دراسة المجتمع، وخاصة فيما يتعلق بسيادة ظاهرة التجانس على الفروق الفردية، وأراد أن يعقد صلة بين ظاهرة الحشد والمرحلة الدينا من التطور العضوى دون تمييز بين التكتلات الحيوية والكتل الشعبية والطبقات أو القتات الاجتماعية (٢٠).

<sup>(1)</sup> Julien, Jreund.; The Sociology of Max Weber, Translated From French by Mar Ilford; Penguin Books, England, 1972, p. 38.

<sup>(</sup>٢) نيقولا تيماشيف. نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) د. أحمد الخشاب . التفكير الاجتماعي ، مرجع سابق ، ص ٤٧٧ .

وتدعيما لاستخدام علماء الانجاه النفسى للمنهج العضوى فى دراسة سلوك الأفراد داخل نطاق الجماعات الصغيرة Small Groups يرى (جيرالد فيليبس)، (يوجينى أريكون) أن المنهج المناسب لتحليل السلوك الفردى جميعها تتمثل فى إمكانية الحصول على اكثر أو أقل من «التقدير الذاتى» Self-Esteem أثناء تفسير السلوك الذى يقوم به ، بمعنى أن هذا يتوقف على أنواع السلوك المباحة والمتوافقة النى اثناء نموه ومن خلال دوره ومكانته فى الجماعة. فليس هناك مجال لمناقشة التى ترى أن أى فرد لا يستطيع أن يقمع رغبته الخاصة من أجل أن يظهر التأثير على الآخرين، بمعنى الدافع الشخصى للكسب ربما يكون مشترك مع هدف الجماعة، فى حين يكون مشارك بدرجة كبرى حينما يمكن للفرد أن يحصل على الكسب الفعال الفعال Potential Gain لنفعاف الحماعة واتفاقه مع أهداف الحماعة واتفاقه مع أهداف الحماعة الحماعة واتفاقه مع أهداف الحماعة واتفاقه مع أهداف الحماعة الحماعة واتفاقه الحماعة المناب الحماعة العماعة الحماعة الحماءة الحماعة الحماءة الحماعة الحماءة الحماعة الحماءة الحماعة الحماءة الحماءة الحماءة الحماءة الحماء الحماء

ومتابعة لهذا المنهج العضوى السيكولوجي في فهم الفعل أو السلوك من وجهة نظر الذاتية Subjective - View ، كما هو في تفسير الحياة الاجتماعية ، وجهة نظر الذاتية Davis Kingstey ، كما هو في تفسير الحياة الاجتماعية يرى (ديفيد كتجزى) Davis Kingstey أن الفعل Actor يحلل في إطار أربعة شروط معتمدة وغير منفصلة : أولا : الفعل Actor ثانيا: الغاية المستقبلية بالنسبة لما هي في عقل الفاعل . ثالثاً : مجموعة من الشروط أو الحالة المستقبلية بالنسبة لما هي في عقل الفاعل . ثالثاً : مجموعة من الشروط أو الحالات Conditions أي واجهات الموقف التي من خلالها لا يكون لدى الفاعل أي ضبط . رابعا : مجموعة الوسائل Set of Means ، أي واجهات الموقف التي من خلالها يملك الفاعل الضبط . بمعنى أننا نحلل سلوكنا في اطار هذه العناصر ونتخيل أن نفس تلك العتبارات تكون مطبقة بالنسبة لسلوك الآخرين، في حين أنه كما أن كل واحد من تلك العناصر لا يكون مستقل عن الآخرين، في حين أنه لا يكون ناتج في نفس الوقت عن الآخر: وفالغايات » لا يمكن أن تكون مستتجة

<sup>(1)</sup> Gerald: M. Phillips & Evgen C. Erickson., Interpersonal Dynamics in The small Groups; Op. Cit., P. 224.

م «الوسائل» ، أو أن «الوسائل» تكون مستنتجة من «الشروط» ولكنها جميعاً ومن وجهة النظر العضوية التحليلية تكون متميزة، ولا أحد منها يستطيع أن يضع إحساساً في مناقشة «الفعل» يدون إستخدام كل التصورات الاربعة الأخرى(١).

وقد تبنى ايضا (تشارلز هدرتون كولى) Chorles H. Cooly هذا المنهج العضوى السيكولوجى فى دراسته للجماعات الاولية من أجل الوصول إلى الدور الذى تلعبه تلك الجماعات فى تشكيل الذات Self أو الطبيعة الانسانية الأولية الذى تلعبه تلك الجماعات فى تشكيل الذات الخال المسهم الذى Humanature (وسوف نعرض لهذا بالتفصيل فى معالجتنا لدى الاسهام الذى قدمه فى هذا الجال)، من خلال ما يحدث بين الفرد والجماعة من تفاعل وتأثير متبادل (٢)

<sup>(1)</sup> Davis, Kingisly . Human Society; Op. Cit.; Pp. 121 - 122.

۲۱٦ مرجع سابق ، ص ۲۱٦ (۲) نيقولا تيماشيف : نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص

خاتمة الباب الأول

#### خاتمة الباب الأول

بعد عرضنا في الفصل الاول لحقيقة إنجاه السلوكية الاجتماعية وجذوره في الفكر الاجتماعي، وبدايات تطوره في علم الاجتماع، وفي الفصل الثاني لقضاياه النظرية والمنهجية من خلال: المفاهيم ثم القضايا التي انشغلت بها مداخله النظرية ثم للمداخل المنهجية التي اعتمد عليها علماؤه في دراسة هذه المفاهيم وتلك القضايا بهدف فهم وتفسير الحياة الاجتماعية . وجاء العرض في ضوء اسهامات العلماء الأوائل لهذا الانجاه، وعلماء المدرستين الامريكية والالمانية بوجه عام. يتضح لنا فيما يتعلق بحقيقة وجذور هذا الانجاه السلوكي في تاريخ الفكر الاجتماعي أنه كانت له مقدماته وجذوره الواضحة في الفكر الفلسفي لدى افلاطون وارسطو. وجاء ذلك في اطار اهتمام فلاسفة الاغريق بوجه عام بالفرد اكثر من الدولة . ثم قمنا باستعراض لتاريخ هذا الانجاه لدى رواده في اضافة محاولة للوقوف على اسهاماتهم الجوهرية وذلك بهدف ايضاح نقاط الاتفاق والاختلاف فيما بينهما .

وذلك بغرض الوقوف على مدى الاسهام الذى قدمه هذا المدخل السلوكى متمثلا في مجهودات رواده الأوائل في مجال نظرية علم الاجتماع وموضوعاته ومناهجها، ولعله من المهام في نهاية هذا الفصل الأول الاجابة على سؤال جوهرى يتعلق بتقييم الدور الهام للأفكار الدوركيمية والافكار الفرويدية، وأحكام جابرائيل تارد في بذوغ هذا الانجاه النفسى؟ وهل كان هناك إنفاق في وجهات النظر بين كل من دور كيم وفرويد فيما يتعلق بموضوعات هذا الانجاه أم أنهما يمثلان قطبي الرحا في عدم التقائهما؟

ويجدر الاشارة إلى أن تطور هذا السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع قد شهدتها بدايات القرن العشرين بظهور انجاه اساس في علم الاجتماع أطلق عليه بعلم الاجتماع النفسي(١) وانعكاس بشكل واضح في تراث المدرستين الامريكيه

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف : نظرية علم الاجتماع ، مرجع سابق ، ص . ٢٠٧ .

والالمانية إلاأننا في هذه الخاتمة سوف نولى اهتماما لما سبق أن طرحناه وذلك لاعتبارين : أولهما أن العلماء الثلاثة خارج نطاق المدرستين الامريكية والالمانية ، ولما لأفكارهم من أهمية خاصة في بَدّايات ظهور هذا الانجاه النفسي في علم الاجتماع وثاينهما : أن تقييم اسهام عَلماء المدرستين الأمريكية والالمانية سوف يلى عرضه خلال فصول الدراسة التالية:

ولقد أعتبر في هذا الصدد أن هناك سوء فهم في موقف دور كيم من العلاقة بين علم الاجتماع وعلم النفس، على اعتبار أنه ملك في تفكيره إهتماما بألا يجب أن يفعل عنم الاجتماع من خلال المستويات السيكولوجية Psychological يجب أن يفعل عنم الاجتماع من خلال المستويات السيكولوجية المشاركة Levels في التفسير، وإن كان اهتمامه الرئيسي كان منصب على جعل المشاركة الاجتماعية Social association هي الواجهة المركزية للكائنات الاسانية، وحيث يعتبر في هذا الصدد أن معاشرة الانسان الإعتماعية الالتقاء في المعاشرة Sentiments والمواطف Marality والعواطف Sentiments ، وأن تطور الفمير خير الفاركة وتلك المعاشرة يجب أن تأتي أولاً وقبل تصور الفرد في فهم أفعال الناس في المجتمع، كما أن هذا المجال المتعلق بالضمير الاجتماعي الفسيولوجي الناس في المجتمع، كما أن هذا المجال المتعلق بالضمير الاجتماعي الفسيولوجي أن يومكن أن يفهم باستخدام المدخل النفسي الفسيولوجي النفسي المحل الميكولوجي في اعتماده على الاختلافات الفردية الفيزيقية لا يستطيع أن المدخل السيكولوجي في اعتماده على الاختلافات الفردية الفيزيقية لا يستطيع أن يفسر ظهور الضمير الاجتماعي، والذي يعتبر عنده واجهة مركزية لكل المجتمع الانساني.(١).

وانطلاقا من اهتمامه الرئيسي بالمشاركة الاجتماعية، واهتمامه بدراسة الواقع الاجتماعي وجعله الأساس الجوهري في فهم وتفسير حياة المجتمع والفرد، نجده

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert.: "Emile Durkheim" P. 138.

يشارك الاهتمام القائل بأن الحضارة الحديثة قد فشلت في تقديم السعادة المنشودة من خلال الفلاسفة الذين ظهروا كنهاية لفترة الاقطاع - وهو في ذلك يختلف مع وجهة النظر الفرويدية - حيث يرى دوركيم أن هناك امكانية قليلة في تحقيق السعادة للناس خارج نطاق البناء الاجتماعي المضبوط أو العياري Normative social structure ، بمعنى أن والسعادة، هنا تكمن في إنجاز الأهداف من خلال الواجهات الضبطية للمجتبع، أما «التعاسة» تنبع من الاضطراب في تتابع الأهداف والغايات ومن الحاجة إلى مجموعة من المثل الواضحة التي تقود نحو متابعة الأهداف، وقد أوضح (روبرت بوكوك) أن (دوركيم) لم يناقش كثيرا محتوى تلك الأهداف والمثل Goolsand Norms بل كان الشيئ الأهم بالنسبة له يكمن في مجموعة واضحة من القيم التي نتابعها. أما بالنسبة للنظرية الفرويدية في هذا الصدد فهي ترى أنه لن تكون هناك سعادة في تلك البناءات المجتمعة العليا، إذا لم تسمح تلك القيم والمثل بالتعبير عن «الطاقة العريزية»Instinctual Energy ، بمعنى أن (فرويد) فضل مساعدة الفرد على العمل من خلال المثل والأهداف، وعلى أرضية سيكولوجية أكثر من الانجاه للبناء الحصارى المضبوط Tightly Structured Civilization ، حيث فهمت نظريته على أنها صممت لفهم الطرق التي من خلالها يسبب هذا البناء الشالي عدم السعادة أو التعاسة لتلك الناس المرضى، وخيث أيضا لم

يكن هناك عند دوركيم حل لتلك الأمراض بالنسبة لنموذج فرويد عن وجود الانسان في الجنمع والذي يشتمل على فكرة اإشباع العرائز والكتب، الانسان في الجنمع والذي يشتمل على أفكرة والتباع العرائز والكتب، الانسان في المجتمع والذي يشتمل على أفتقرها دور كيم في المكترة.(١)

وإذا كان ما سبق هو الفهم السائد لنظريتي دور كيم وفرويد بإعتبار الأولى يركز على الناء الاجتماعي الذي يعمل من خلال الواجهات المجتمعية المضبوطة

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert: "Emile Le Durkheim" Ibid; PP 13 - 14

(من مثل واهداف يتابعها الأفراد) ويعتبر الواقع الاجتماعي هو نقطة الانطلاق في فهم السلوك الأفراد والجماعات والحياة الانسانية بوجه عام أما الثاني فيجعل من الفرد ومكونات شخصية بما تحتويه من مكونات شعورية ولا شعورية منطلقا لفهم سلوكه وسلوك الآخرين بل وتفسر لديه الحياه الانسانية ونموها وتغيرها من خلال الطاقات العريزية الكامنة لديه والتي تدفعه إلى العمل والتعاون. فهل معنى هذا أنه ليس هناك نقاط اتفاق في وجهات نظر كل منهما؟ وليس هناك امكانية في الوصول إلى نقطة التقاء بين الأثنين؟ ... وفي اعتقادي أن الإجابة على هذا السؤال تعتبر أساسا جوهريا ومنطلقا لبدايات الاهتماما بهذا الانجاه النفسي في علم الاجتماع مع بدايات هذا القرن العشرين، حيث أرى أن هناك من الدلالات ما يشير إلى مثل هذا الاتفاق في بعض من وجهات نظرهما : وقد كان منهم دوركيم) للدور الذي تلعبه الغريزة لعبا هاما جدا في هذا الصدد:

وحقيقة أن الضمير لا يعزو فقط إلا الجال الذى فيه تتوقف الغريزة عن العمل، أو حيث تستطيع الغريزة أن تشيد: فالضمير لا يجعل الغريزة تتقهقر ولكن فقط يملأ الفراغ الذى تتركه الغريزة بل الاكثر من ذلك أنه إذا حدث نكوص للغريزة في عدم اتساعها فهذا يرجع إلى العامل الاجتماعي، نظرا للإختلاف الكبير الذى يفصل بين الانسان والحيوانات، وهذا هو التطور العظيم للحياة النفسية الذى يأتي من المعاشرة أو الألفة العظيمة. (1)

وقد أوضح (روبرت بوكوك) عددا من المتشابهات الهامة بين كل من دوركيم وفرويد من خلال تلك العبارة السابقة هي : أولا - أنه بجانب القول العام بأن الانسانيين توجد لديهم بوجه عام غرائز، يوجد لديهم أيضا حصة إضافية تسمى بالألفة أو المعاشرة، والتي لا توجد لدى الحيوانات بنفس الدرجة. ثانيا يضع فرويد تأكيد متشابه على أهمية الضمير بدرجة كبيرة على أنه نتاج إجتماعي، وكما هو عند دوركيم في نظريته الاخيرة عن الذات العليا

<sup>(1)</sup> Durkheim, Emile.; The Division of Labour in Society; (trans by) G. Simpson., New York, 1960, p. 346.

فكرة إمكانية وجود الصراع بين الدوافع الغريزية والصمير ذلك الصراع الذي فكرة إمكانية وجود الصراع بين الدوافع الغريزية والصمير ذلك الصراع الذي يتكون من القيم التي تمثيلها الفرد نتيجة لمشاركاته في جماعات اجتماعية مختلفة ونظم مختلفة، فهذا الصراع لا يكون مركزيا لدى (دوركيم) وأكن النظريتيين تكونا متشابهتان في إدراكهما للغرائز والطريق الذي تمتطية بواسطة تطور المجتمع أو الحضارة في تعبيرات (فرويد). ثالثاً - بخد أن (دوركيم) قد أستخدم لفظ الحياة النفسية Psychic Life لوصف الاختلاف الذي يبدو بين الحيوانات والناس وكنتيجة للمعاشرة الانسانية، وفي نفس الوقت يمكن أن نرى (فرويد) مهتم بتأميد ذلك من خلال فهمه للتعميم الاجتماعي للحياة النفسية والذي يتمثل في الدوافع الغريزية (۱۱)

وتعقيبا على ما سبق فإن أتفق مع (روبرت بوكوك) في أن الاهمية التي أعطاها (دوركيم) للمجتمع تكمن في ادراكه للحقيقة التي ترى أن الأفراد عندما يحوث يصبحوا مجتمعين في تفاعل اجتماعي، وعلى وجه الخصوص عندما يحوث مجميعهم من خلال حوادث جمعية كبرى، مثل الثورات السياسية، والعقلية الأوالفنية، والدينية. ومن ثم نتيجة لذلك تكون هناك أفكار ومبادئ جديدة متفكلة ألفي وهذا هو الطريق الذي من خلاله تتغير المجتمعات، حيث قال في هذا الصدد.

وأن العقول الفردية لا تكون منعزلة، ولكن تتداخل ونعمل مع بعضها في علاقات وثيقة ، فمن تخليلها يظهر نوع جديد من الحياة النفسية، وتلك تُكُون عيزة بوضوح بكثافتها وقوتها النوعية عن تلك التي تأتي بواسطة الوحدة الفردية. فالعواطف التي تولد وتتطور في الجماعة تملك طاقة كبرى عن العواطف الفردية الخالصة» (٢)

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert, "Emile Durkheim" Ibid; P. 38 - 39.

<sup>(2)</sup> Bocock, Robert, "Emile Durkheim" Ibid; P. 139.

وما سبق يوضح لنا أنه إذا كان دوركيم وهو بصدد مسايرته للعلوم الطبيعية في دراسة الواقع الاجتماعي، ومحاولته تطبيق المنهج الوصفي في دراسة الظواهر المجتمعة عَلَى أَنها أَسْياء وَخَارِجه عن الشعور الفردي، بالإضافة إلى أنه تكون ملزمة للأفراد. ويؤكد في هذا الصدد أنه لا يجوز لعلم الاجتماع بحال ما أن يستعي من علم النفس بعض قضايا لكي يطبقها بدون تحوير على الظواهر الاجتماعية التي يجب دراستها في تطاق التفكير الاجتماعي يرمته شكلا وموضوعا، حيث يرى في هذا الصدد وأنها تكون نتيجة لمركبات يتم تكوينها خارج شعور كل فرد منا، وليس من المكن أن تدرك هذه المركبات ولو بصورة غامضة على النحو الذي تدرك به الظواهر النفسية الداخلية، (١). إلا أتنا لا نرى أن دوركيم، قد ذهب بعيدا عن علم النفس، وإن كان شكلا قد أنتقل إلى مستوى آخر يتشكل من مجموع المعتقدات والعواطف الفردية، بل تستخدم نفس المدلولات النفسية لدى (فرويد) من وضمير، ووالشعور، ، وواللاشعور، بل أيهما يتشابهان في غليلهما لحتوى هذا الضمير من مبادئ ومثل تتكون في اطار الحياة الاجتماعية والتفاعل الجماعي. بل أن (دوركيم) في محاولته التزام منهج العلوم الوصفية في دراسته للظواهر الاجتماعية كما هي في الواقع، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بظاهرة الانتحار قد توصل إلى النتيجة التالية:

وأنه بلا شك أن الانتحار لا يحدث إلا إذا كان التركيب الفردى يهيئ له . ولكن القول بأن الحالة الفردية اكثر المفضلات بالنسبة لحدوثه لا بشكل إنجاها أتوماتيكيا (فيما عدا حالة الجنون) .... كما أن يصوره عامة الاستعدادات السيكوباتية النفسية التي تدعى أشكالا مختلفة للانتحار وفقا لامور شخصية ... فهي تبيحه أو عجيزه، ولكن ليس حتما أن تتضمن كل أشكال الانتحار، ولهذا السبب فهي لا تعطى تقسير كافيا له (٢)

<sup>(</sup>۱) أميل دوركيم ، قواعد المنهج في علم الاجتماع، مرجع مابق، ص ٣٨. (1) Durkheim, Emile.; Sucide; Op. Cit., PP. 102 - 103.

ومن ثم يتضح لنا أن دوركيم لا ينكر الحالات الفردية التي تؤدى إلى الانتحار ولكنه يرفض أن تكون محتواه لكل أشكال الانتحار، وانطلاقا من نظريته التي تمنح الوسط الاجتماعي الدور الاول في فهم وتفسير الظواهر المجتمعية فهو يرى أن الانتحار قد يكون راجع إلى درجة التضامن الاجتماعي أو عدم التوافق الاجتماعي مع المعايير والمثل المجتمعية والتي تكون ماثلة في نطاق الصمير الجمعي.

وفما يمكن لى أن اتفق مع روبرت بوكوك إلى أن هناك نقاط إتصال عديدة بين نظريتي دوركيم وفرويد على نحو ما سبق إيضاحه وإن كانت نقطة الالتقاء الاكثر أهمية ووضوحا في هذا الصدد هي مسألة العلاقة بيم والفرد والمجتمع، حيث يكون اهتمام نظرية فرويد هو تحقيق السعادة في المجتمع الحديث، وهو بهذا يكون ضمن الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع وليس خاراجا عنهم وإن كانت نظريته قدر ركزت على طبيعة الفرد وضرورة السماح بالتعبير عن طاقاته العزيزية داخل نطاق البناءات انجتمعية، في حين ركز بعض من السسيولوجيون بصورة أكثر على بناء الجتمع، اكثر من الفرد . ولكنهم جميعا كانوا مهتمين بالتفاعل بين ذلك الكائن البيولوجي ومجتمعاته، وكان فرويد من أغلب هؤلاء العلماء، وتساءلوا جميعا عن كيفية الحصول على السعادة الايجابية؟ .. ومن ثم ومن خلال هذا الاحساس يكون هناك اتصال مستمر بين وجهة النظر القيمية وبين المجتمع Value Stand Points and Society ، ويوضح (بوكوك) في هذا الصدد أن نظرية التحليل النفسي والعملي عند فرويد يوجد فيها الكثير مما هو اجتماعيا، وأن واحد من الأغراض الكبرى لكثافة «فرويد والمجتمع الحديث» يكمن في أن فهم النظرية في كونها فقط عن الأفراد لا يكون مفسر لها، وأن (فرويد) قد اصبح اكثر دقة في رؤيته للفرد في المجتمع الحديث على اعتبار أنه مجريد من الجماعة السيكولوجية، تلك النتيجة التي يكون لها مضامين بعيدة المدى بالنسبة لفهم نظرية فرويد على أنه اجتماعية، حيث يصبح الفرد مخلوق وليس موجود Credionnata Given وتكون طبيعة تلك العمليات الخالقة رغما عن ذلك

غامضة ويكون كلا الفرد الجماعة ضروريان لتلك العمليات. ومن ثم يمكن لنا في البداية أن نرى نظرية فرويد في كونها اجتماعية في فهمها للفرد كنتاج اجتماعي – تملك افضلية على سسيولوجية دوركيم – في كونها قادرة على الخلق والتغير For Creation and For Changing في المجتمعات الانسانية (۱) وفي هذه النقطة يرى (بوكوك) أن (فرويد) يكون أقرب إلى ماكس فيبر حيث يلعب المشكل الكاريزمي Charisnatic Figure دوراً مشابها في خلق التغير وأن كان فيبر لم يشيد تلك العمليات الخالقة بنفس هذا الاتساع كما هو عند (فرويد)

وما يؤيد وجهة النظر هذه والتى تتمثل فى أن العلاقة بين الفرد والمجتمع كانت محوراً أساسياً ونقطة إتفاق لدى كل من دوركيم وفرويد من فهم الحياة الاجتماعية وتفسيرها، ما ذهب اليه (بارسونز) Parsons فى أن الاستنتاج الجوهرى فى تفكير دوركيم بالنسبة لعالم الاجتماع فيما يتعلق بالرابطة بين الفرد المجوهرى فى تفكير دوركيم بالنسبة لعالم الاجتماع فيما يتعلق بالرابطة بين الفرد الملاحظ للحقائق العلمية، ولكن يجب أن ينظر اليها فى نطاق الواجهات الاخلاقية للمجتمع، بمعنى أن تصور الفرد يجب أن يكون فى اعتباره ممثلا الخلاقية للمجتمع، بمعنى أن تصور الفرد يجب أن يكون فى اعتباره ممثلا لقطاعا من النسق الاجتماعى، وعلى وجه التحديد باعتباره ممثلا للواجهة الضبطية فأو المعيارية، Normative والتى يختوى على المعتقدات والعواطف المشتركة التى تشكل الضمير الجمعى، ومن خلال هذا التصور يرى (بارسونز) أن دوركيم وصل إلى نقطة الالتقاء الهامة مع نظرية (فرويد) والتى تتمثل فى أن العناصر الجوهرية فى الثقافة والبناءات الاجتماعية تكون مشتركة كجزء من شخصية الفرد (٢)

ومن ثم يتضح لنا من خلال التحليلات السابقة للعلاقة بين الفرد والمجتمع، وفي ضوء التحليلات الدوركيمية والفرودية التي لا تنصب على جانب وتهمل الآخر أن نصل إلى نقطة التقاء جوهرية بين علمي «الاجتماع والنفس» في تصور

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert.; Op. Cit.; PP. 14 - 15.

<sup>(2)</sup> Ibid; P. 15.

<sup>(3)</sup> Parsons, Talcot.; Durkheim Emile; Op. cit.; P. 315.

هما لفهم الحياة الانسانية من خلال تلك العلاقة العصوية بين الفرد وجماعته او مجتمعه المنتمى اليه، ومن ثم يكون المنهج العصوى السيكولوجي هو أفصل المناهج المتلائمة لتمثيل تلك الرابطة العضوية لعلاقة التأثير والتأثير بين الشخص وجماعته، بل أن محاولة الفصل بين العلمين في البداية هي محاولة خاطئة كمن يفصل بين «البنية والشجرة» ، أو بين «الطفولة والشيخوجة»، ويبدو وهذا واضحا إذا ما رأينا أن علماء الاجتماع بصورة عامة «قد أصبحوا يتفقون على أن الافعال الانسانية تشكل نظام اجتماعي ، كما يحاول علماء النفس الآن دراسة هذا السلوك الانساني وتفسيره في ضوء إن إشارات علم الاجتماع لنتائج دراسات علم النفس في هذا المجال الاجتماعي، لم يعد مسموحا بها فقط، بل ضروريا» (١)

كما يتضح لنا أيضا أن نقطة الالتقاء هذه في اهتمام كلا العلمين في دراسة مشاركة الفرد في علاقاته بحياته الاجتماعية ومدى التأثير والتأثير بينهما تمثل المجال الرئيسي لاهتمام علماء هذا الانجاه النفسي في علم الاجتماع والذي يعتبر من وجهة نظرنا محاولة لربط المجتمع بنقطة بدايته الضرورية ويحاول فهم السلوك الفردي والجماعي وتفسير الحياة الاجتماعية من خلال المتطورات السيكولوجية.

فقد جاء الدور الهام الذى لعبته افكار جبرائيل تارد فى بدايات تطور هذا إنجاه السلوكية الاجتماعية فى علم الاجتماع من خلال اهتماماته بدراسة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات الصغيرة وعمله قاضيا إذ كان يتعامل مع جرائم متعدّدة مما أضفى على نظريته فى تفسير التغير الاجتماعي والحياة الاجتماعية واجهة نفسية وقد أعطى للرغبات والعقائد أهمية كبرى فى نظريته بجانب المحاكاة والتقليد، والاختراع والتجديد. واعتبر تلك الرغبات والعقائد قوى مسيرة للحياة الاجتماعية، وتنقل بالمحاكاة من فرد إلى آخر ومن فئة اجتماعية إلى أخرى . وأن الرغبة تعبر عن الميل الذاتي بجاه شبيع ما، أما القيمة فهى تمثل الفكرة المتعلقة بالشئ موضوع الرغبة (٢)

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف ، نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق ، ص ص ص ١٦٢ ، ١٦٣

<sup>(</sup>٢) أحمد الخشاب ، مرجع سابق ، ص ص ١٦٩ – ٤٧٠.

ويمكن القول بوجه عام أن تارد يعد أحد الدعائم الرئيسية لمدخل السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع، وكان من أوائل العلماء الذين وضعوا التصورات السيكولوجية أساسا لفهم وتفسير علاقات وسلوك الافراد والجماعات والحياة الاجتماعية بوجه عام، وقد ساعد تارد في بدايات تطور هذا الابخاه النفسي في علم الاجتماع، وجاءت تصوراته عن التفاعل الاجتماعي ومدى تأثيره على الافراد والجماعات والمجتمع بصورة عامة، لتمدنا بالأسس الجوهرية لظهور السيكولوجية الاجتماعية(۱)

وبصدد القضايا النظرية التى تبناها علماء الانجاه السلوكى واهتموا بدراساتها من خلال مفاهيم سيكولوجية ومعتمدين فى ذلك على مداخل منهجية تلائم هذه المفاهيم والقضايا، واننهينا سابقا من تخديد ابعادها وحصر اهتماماتها. ويمكن القبول أن تلك القبضايا النظرية التى تناولها علماء الانجاه النفسى فى علم الاجتماع بالدراسة، قد استهدفوا بها تحقيق الفهم والتفسير للمجتمع وظواهره وسلوك أفراده فى ضوء المفاهيم النفسية، ولم يقتصر دور علماء الانجاه النفسى على مشاركة علماء الاجتماع العام اهتماماتهم النظرية والمنهجية ايضا بل كان لهم اسهام واضح تمثل فى اضافتهم الى مجال قضايا علم الاجتماع ومناهجه.

ففيما يتعلق بالقضايا النظرية نجد أن بجانب مشاركة هذه الإنجاها تا السلوكية في دراسة وتفسير القضايا العامة التي انشغل بها علماء الاجتماع من خلال تصوراتهم النفسية للحياة الاجتماعية من قضايا الجماعات، النظم وقضايا التفاعل وقضايا العلاقة بين الفرد والمجتمع أو الوراثة والبيئة في حياة الانسان بجد أن علماء هذا الانجاه النفسي قد استخدموا مفاهيم نفسية جديدة لتساهم في تحقيق هذا التفسير ومنها : بناء الذات أو الشخصية والجماعة الأولية ، والتفاعل الرمزى ، وسيكولوجية العقوية \*. ويلاحظ أيضا أنه بجانب استخدام علماء الانجاه الرمزى ، وسيكولوجية العقوية \*. ويلاحظ أيضا أنه بجانب استخدام علماء الانجاه (1) Klark, Tarry., Op. Cit. P. 313.

<sup>\*</sup> وسوف نتناول القضايا والاساليب المنهجية التي اعتمد عليها علماء الاعجّاه النفسي وفقا لايجاخاتهم النظرية والسياق التاريخي في النصول القادمة

النفسى للمناهج السائدة في علم الاجتماع، أنه استخداموا منهاح جديد كانت قاصرة على مجال علم النفس، ويبدو ذلك في دراسة الحالة والقياس الاجتماعي لدى هومانز، والتجربة التخيلية عند فيبر، ومنهج التعاطفي عند فيبر وميد وكولي

وأخيرا وضح أيضا اعتماد انجاه السلوكية الاجتماعية على قضايا المدخل السيكولوجي بمستوياته الثلاثة : التحليل النفسى ، والنطاق السلوكى، واهتمام نظرية الجشطلت بحيث يمكن لتلك المستويات الثلاثة أن تضفى كثيرا من العمق والوضوح في فهم السلوك او الفعل بوجه خاص، وتثرى مجال تفسيره في نطاق علم الاجتماع بوجه عام.

## الباب الثاني السلوكية الاجتماعية في قضايا علم الاجتماع الأمريكي

الفصل الثالث: الاتجاه النفسى فى دراسات شارلز هورتون كولى الفصل الرابع: السلوكية الاجتماعية فى دراسات جورج كوسبار هومانز الفصل الخامس: السلوكية الاجتماعية لدى جورج هربرت ميد. الفصل السادس: السلوكية الاجتماعية لدى هارولد جارفنيكل

## الباب الثاني السلوكية الاجتماعية في قضايا الاجتماع الأمريكي

لقد كانت محاول جعل علم الاجتنماع أكثر مشابهة بالعلوم الطبيعية، سببا في تواجد طابع مميز في واجهة التفكير السوسيولوجي يعمل على بجنب النماذج السكولوجية في التفسير Psychological Types . وكذلك بجنب محاولة بارسونز التوفيق بين علم الاجتماع وعلم النفس، من خلال موقفه النقدى داخل اطار المدرسة الأمريكية في علم الاجتماع (۱). ورغم ذلك أشار بيتر بيرجر وتوماس لوكمان إلى وأنه كانت هناك مطابقة بين البناء الاجتماعي الأمريكي والسيكولوجية، والتي تعتبر متوافقة مع نظرية التحليل النفسي Psychoanatytic. ونظرا اليها على أنها واجهة سيوثقافية عامة وأهم عناصرها اللاشعورية الدى يؤثر في الأفعال بطريقة لايمكر لمدات الشعورية أن تفهمها بدون المساعدات التفسيرية. وتتمثل تلك المساعدات التفسيرية. وتتمثل تلك المساعدات التفسيرية في الجنسية التي تعتبر مفتاحا لفهم السلوك الانساني، والطفولة التي تعتبر مفتاحا لفهم السلوك الانساني، والطفولة التي تعتبر مفتاحا لفهم السلوك الانساني، والطفولة التي تعتبر مفتاحا للهم قتاحا المواجهة البيوجرافية الانسانية (۲)

فقد كان يسود علم الاجتماع الأمريكي أيضا مشكلات منهجية ونظرية بجاذبت اهتمامات علمائه فمنهم من اعتمد على المنهج الامبريقي الذي يهتم بالأساليب البحثية الفنية المحدودة وزدى هذا إلى كم هائل من البيانات والمؤشرات التي تستخدم لتبرير الواقع والنظام القائم ، ورفض هذا الانجاه استخدام المهج التاريخي الذي يمكن من خلاله تفسير حوادث التغير. وقد زدى ذلك رلى ظهور مشكلات نظرية تختلف في ابتعاد أصحاب الانجاه الوظيفي في المقابل، عن الواقع بالتحليق في أمور مجردة وقضايا غامضة. وذلك بدلا من البحث في المشكلات الاجتماعية الأساسية داخل سياقها البنائي التاريخي (٢).

<sup>(1)</sup> Bocock, Robert., op.cit., pp. 31 - 32.

<sup>(2)</sup> Ibid., p, 33.

<sup>(</sup>٣) عبد الباسط عبد المعطى، انجاهات نظرية في علم الاجتماع. الكويت: عالم المعرفة ١٩٨١ . ص

ويدعم تلك المطابقة بين البناء الاجتماعي الأمريكي والسبكولوحية، واقع الظروف المجتمعية والثقافية التي كانت سائدة في بهاية القرن التاسع عنبر والتي تمثلت في صراع الاهتمامات الرأسمالية لرجال الصناعة والأعمال البنكية مع المتفكير التقدمي لدى كولى وميد وأصدقائهم من المفكرين اذا أردات تلك الاهتمامات الرأسمالية في اعتناقها مبدأ دعه يعمل أن تهدم الاحساس الجماعي بالتعاطف والمشاركة ومما دعي كولى وجماعة أصدقائه المفكرين للقيام بتأسيس الجماعة الأولية والاهتمام بدراسة مفهوم الذات، وكذلك تدعيم الحقائق التي تربط تلك الجماعات ككل. وأن الناس جميعا سوف يتعاطفون مع بعضهم البعض كما لو كانوا أعضاء في أسرة واحدة. وكان كولى وميد وجماعة المفكرين يهدفون من ذلك الي حماية الفردية من النتائج الشرسة لمبدأ دعه يعمل بالاضافة إلى ربط الفرد بالكل العضوى الذي يعتمد على جميع أجزائه في اطار الكل الاجتماعي (١١) بحيث جاءت اهتمامات هذا الانجاء النفسي لتساهم في حل مشاكل البناء الاجتماعي الامريكي، ونويف وعيه بربط الفرد بجماعته الاجتماعية في وحدة عضوية سيكولوجية تسودها التعاطف والمشاركة. وتهدف إلى الحد من عمليات اغتراب الانسان الامريكي، ونويف وعيه وطبعه باللامبالاة، والقصور فيما يتعلق بالتغير (٢).

تيبا على ما انتهى اليه الباحث في الباب الأول من اهتمام علماء السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع بدراسة قضايا علم الاجتماع، في ضوء مفاهيم وأفكار سيكولوجية تقع في نطاق علم النفس الاجتماعي. ومن ثم الاهتمام بدراسة مشاركةالفرد في الحياة الاجتماعية من خلال التفاعل الاجتماعي في اطار الجماعات والتنظيمات الاجتماعية منحاول في هذا «الباب الثاني»، الوقوف على مدى استخدام علماء الأمريكية لمفاهيم هذا السلوكية الاجتماعية في تناول العديد من القضايا التي تشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية. وكذلك التعرف على المناهج التي اعتمدوا عليها في

<sup>(1)</sup> Coser L.A., op cit., p 334

<sup>(</sup>٢) عبد الباسط عبد المعطى مرجع سابق. ص ٢٢٦

معالجاتهم للموضوعات التي تناولوها في أطار هذا السلوكية الاجتماعية. وذلك بغرض الوقوف على ما أسهم به رواد هذا السلوكية الاحتماعية الأمريكي في مجال موضوع علم الاجتماع ومنهجه ونظريته وسيكون ذلك من خلال دراسات كل مس :كولي، وهومانز، وميد، وجارفينكل على النحو الذي سنشير إليه في هذا الباب.

# الفصل الثالت السلوكية الاجتماعية في دراسات تسارلر هورتون كولى

- ٢- التفسير العضوى السيكولوجي للوقاع الاجتماعي عند كولى
   أ- العلاقة بين الفرد والمجتمع
  - ب- العلاقة بن الوراثة والبية في حباة الاسال
  - ٣- الفهم النفسي السيكولوجي للجماعات الأولية عند كولي
    - أ- طبيعة وخصائص الجماعات الأوليه
- ب- دور الجماعات الأولية في تشكيل الدات أو الطبيعة الانسانية
  - ١- معنى وثبات الطبيعة الانسانية
  - ٢ دورها في تشكيل الذات الاجتماعية أو المبادى، الأولية
  - أ- دور الجماعات الأولية في تشكيل الداب الاحتماعية
  - ب- دور الجماعات الأولية في تشكيل المبادىء الاوليه
    - ٤- المعايير السيكولوجية للجماعات الأولية عند كولى
      - ٥- اخاتمة

### الفصل الثالث السلوكية الاجتماعية في دراسات تشارلز هرتون كولى Charles Horton Cooly

بالرغم من مشاركة كولى للنزعة التطورية اهتماماتها فيما كتبه عن الوراثة والبيئة مى كتابه الطبيعية الانسانية والنظام الاجتماعى بقوله وأن حياتنا كلها ماضى ولا يوجد شيء يحدث بدون اتصال. فكل شيء يحدث أو نفعله جزء من عام يأتى إلينا من الماضى، إلا أنه كان تطورياً من نوع خاص.

ولد كولى (١٩٢٩ - ١٩٢٩) في مدينة آن أربور بولاية ميشجن النفس الأمريكية. وكان لكتاباته آثار ملحوظة في أمريكا وخاصة علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماع وقد تميزت كتاباته بالاتؤان وتلعقه بقيم المجتمع الريفي الأمريكي قبل أن يشهد آثار التصنيع. وتمثلت أعماله الرئيسية في ثلاثة مؤلفات هي: الطبيعة الانسانية والنظام الاجتماعي (١٩٠٩) والعنظيم الاجتماعي (١٩٠٩) والعملية الاجتماعية الاجتماعية الاجتماعي. وعصار كولي الجو الفكري في بادية القرن العشرين والذت مخص عن ظهور أتجاه أساسي في علم الاجتماع أطلق عليه بعلم الاجتماع النفسي وأصبح كولي من أبرز الباحثين في هذا الوقت لهذا الاتجاه في الولايات المتحدة، وقدم مساهمات جوهرية في هذا الجال الجديد (١). بل ان كل كلمة نقولها وكل لحظة ميشها وكل فكرة تأتي ألينا وكل احساس يأتي الينا بطريق أو بآخر هو بادية لما قاله أو معيشها وكل فكرة تأتي ألينا وكل احساس يأتي الينا بطريق أو بآخر هو بادية لما قاله أو حياتهم الينا. ونحن نحاول جاهدين أن نحقق هذا التاريخ لكي نرى كيف تأتي الينا ولذلك منحاول أن نفهم جيدا وربما نستطيع أن نتعلم كيف تخضر الينا الأشياء ولذلك منحاول أن نفهم جيدا وربما نستطيع أن نتعلم كيف تخضر الينا الأشياء ولذلك منحاول أن نفهم جيدا وربما نستطيع أن نتعلم كيف تخضر الينا الأشياء ولذلك منحاول أن نفهم جيدا وربما نستطيع أن نتعلم كيف خضر الينا الأشياء التي تتوق اليها أو نرغبها (°).

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف، مرجع سابق، ص ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

<sup>(1)</sup> Cooly, C.H., Human Nature and Social order New York Schoken Books, 1967 p. 3

فقد أوضح تيماشيف أن كولى، كان تطوريا من نوع خاص، ولم يحصر اهتمامه في العملية التطوية التاريخية بالمعنى التقليدي، بل نظر إلى العملية التاريخية من خلال التطور الخاص بالكائن الفردى الاجتماعي أو الذات الاجتماعية. فلم ينظر اليها بصورة تجريدية أو يؤكد على ضرورة تقسيمها إلى مراحل محددة كما هو عند هربرت سبنسر وأوجست كونت. ولكنه اتخذ لنفسه موقفا مثاليا في ادراكه للواقع الاجتماعي لايتفق مع الغايات الكبرى للنزعة الوضعية المحدثة بل نظر للواقع الاجتماعي على أنه يتكون من أفكارنا الشخصية عن الآخرين. كما حدد مهمة علم الاجتماع في دراسة العلاقات الاجتماعية كما تصورها الأفكار والانجاهات والعواطف (۱).

وبصورة عامة تتضح وجهات نظر كولى فى اطار تصوره لمهمة علم الاجتماع وادراكه للواقع الاجتماعى وعلاقته بنمو الذات الانسانية. اذ يكشف ذلك عن مدى تبنيه للانجاه العضوى السيكولوجى فى دراساته الاجتماعية. وفى محاولتنا التعرف على ما أضافه كولى إلى نظرية علم الاجتماع ومنهجه وموضوعه. وفى اطار انجاهه العضوى السيكولوجى فى دراسة الواقع الاجتماعى. سوف نعرض بالمناقشة للعلاقة بين الفرد والمجتمع والعلاقة بين الوراثة والبيئة فى حياة الانسان ثم نعرض أيضا من خلال نظريته العضوية السيكولوجية لدور الذى تمارسه الجماعات الأولية فى تشكيل الذات الانسانية. ونعرض لكل من: معنى وثبات الطبيعة الانساني ثم لدور تلك الجماعات فى تكوين الذات الاجتماعية، وكذلك دورها فى تشكيل المبادىء الأولية وفى النهاية نتاول المعايير النفسية لتلك الجماعات الأولية لدى كولى.

٢- التفسير العضوى السيكولوجي للواقع الاجتماعي عند كولي:

أ- العلاقة بين الفرد والمجتمع:

لقد خصص كولى كتابه الطبيعة الانسانية والنظام الاجتماعي لدراسة تلك . الحقيقة المرتبطة بالعلاقة بين القرد والمجتمع وقال دان هدفه الرئيسي هو التركيز بشكل

<sup>(</sup>۱) نیقولا تیماشید، مرجع سابق، ص ص ۲۰۷ – ۲۱۰.

واضع على دراسة تلك الحقيقة. ومن وجهات نظر متعددة باعتبار أن الفرد يشكل عددا من الكل الاجتماعي (١) كما ذهب أيضا في كتابه العملية الاجتماعية إلى أن المجتمع كائن عضوى وأننا اذا ما وافقنا على وجهة النظر التطورية فيجب أن نرى العلاقة بين الفرد والمجتمع على أنها علاقة عضوية بحيث لايكون الفرد منفصل عن الكل الانسانية ولكنه يوجد كعدد في اطاره، ويستمد حياته من هذا الكل خلال عمليات التحول الورائي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق تملك كلمة عضوى باحساس متمنع أن الحياة الكلية تقوم على الاختلافات العديدة بين الأجزاء، والتي يملك كل منها وظيفة خاصة في اطاره (٢).

ويتضح من التعريف السابق أن كولى في دراسته للعلاقة بين الفرد والمجتمع بجانب اعتماده على المنهج العضوى، قد اكسب تلك العلاقة واجهة سيكولوجية تتمثل في الاعتماد المتبادل والتأثير من خلال عمليات التحول الوراثي والاجتماعي. بحيث يمكن وصف تلك العلاقة بأنها علاقة عضوية سيكولوجية. وفي مجال البرهنة على أن تلك الواجهة العضوية السيكولوجية مختوى كلا من وحدة الكل والقيمة المتعلقة بالفرد، وتفسير كل منها من خلال الآخر صرب كولى مثالين: الأول— يتعلق بمجتمع الجامعة الذي يشكل كل اجتماعي يحتوى الطلاب والمدرسين والموظفين بمعنى أن الكل يسهم في الحياة الكلية لمجتمع الجامعة، مع ملاحظة أن فريسه بفريق كرة القدم وتساءل عن فائدة الفريق بدون أي عضو فيه، وأيضا عن فائدة أي عضو فيه بدون فريقه. ومن ثم توصل إلى أن النمو الجيد للفرد لا يتحقق الا من خلال التنمية الجيدة للكل. وانتهى إلى أن الحياة الانسانية سواء أكانت في واجهتها الفردية أو الاجتماعية تمثل جوهر الحقيقة (٣).

ويذهب كولى في شرحه لابعاد تلك العلاقة العضوية السيكولوجية بين الفرد

<sup>(1)</sup> Cooly, C.H., op. cit.p 35.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 35.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 36.

والمجتمع إلى آنه لا يوجد فرق بين الاثنين في الواقع الا من وجهة نظرنا بحن وم خلال الطريقة التي نتحدث بهنا عن المجتمع، أو نستخدم من خلالها أي اصطلاح جمعين – ويتوقف ذلك على الطريقة التي نصب فيها عقولنا سواء فيما يتعلق بالواجهة والكلية للأفراد أو باعتبارهم منفصلين. وضرب أمثلة على ذلك كما هو في مجلس الوزراء كهيئة متمثلة في شخصية رئيس المجلس كجنتلمان. وأيضا في ادراكنا للزوايا المختلفة التي تقوم عليها الصورة، بمعنى أننا اذا نظرنا للصورة ككل لن ندرك تلك الزوايا المختلفة للألوان المخاصة بالأجزاء (١).

ويبدو أن كولى أراد أن ينتهى إلى مسلمة مؤداها أنه لايوجد تعارض بين نظريته العضوية السيكولوجية للعلاقة بين الفرد والمجتمع، وبين رؤيتنا للمجتمع أو الجماعة كشىء مختلف عن الأعداد المكونة له. ويأتي ذلك في ضوء ما انتهى اليه كولى سابقا من أن الحياة الكلية تقوم على الاختلافات الفردية العديدة، والتي يملك كل منها وظيفة خاصة في اطار الكل العضوى السيكولوجي.

ولقد ترتب على اعتبار أن الفرد لايملك وجودا منفصلا عن كلا اطاريه الوراثى والاجتماعي – واعتبار نفسه جزء من الكل الاجتماعي في الوقت الذي يشكل فيه المجتمع جزءا من الأفراد – أن رأى كولي أن هناك مغالطة في القول الشائع والذي يضع الاجتماعي والفردي عكس الآخر. واعتبارهما منفصلين بوجهة نظرا انطولوجية» (٢) وأوضح كولي في هذا الصدد انه لم يجد مايجعله ينظر إلى الواجهة الفردية على انها مسابقة على الواجهة الجمعية. اذ كان سائد من خلال الاعتقاد

<sup>(</sup>۱) يفرق كولى بين هيئة مجلس الوزراء The Cabinent باعتباره يتكون من رئيس الوزراء والأعضاء والموظفين والسكرتارية، وبين شخصية رئيس المجلس Genterlman حينما ينظر إليه باعتباره منفصلا عن المجلس

<sup>-</sup> Cooly, C.H. Ibid.p. 37.

<sup>(</sup>٢) ويعنى كولى بوجهة النظر الأنطولوجية أن هناك الكثيرون ينظرون إلى تلك العلاقة على أنها أكثر أو أقل تناقضا بل الأكثرية يعتبرون أن الأفراد سابقين على المجتمع ويجعلون منهم مادة مسلم بها كمجال للدراسة. ولكن المجتمع يجعل الأفراد يضربون في العديد من البدايات الظنية.

Cooly, C.H. op.cit.p. 38.

العام أن الواجهة الفردية تكون ملموسة، بينما حيوية الجماعات تكون مدركة فقط عن طريق النشاط والتصورات. ومن ثم أولى اهتماما إلى كلا الاثنين وأعتبر أنهما يملكان وجودهما معا بجانب بعضهم البعض، ويمثلان واجهات تامة لشيء واحد يوجد في داخل كل منهما (١)

وهكذا توصل كولى إلى أن والحياة الانسانية تملك عناصر الوحدة الضرورية. وأن حياة النوع الانساني مثل بقية الأنواع الأخرى يجب أن تشتمل على كل من العمومية والخصوصية. وذلك باعتبار أن الطبيعة الانسانية تكون مقسمة مابين الفردية وتملك الميول الاجتماعية وبالتالي كان هناك عواطف اجتماعية مثل الحب، وعواطف أخرى فردية غير اجتماعية مثل الخوف والغصب (٢).

ويتضح لنا من هذه القضية أن كولى أراد أن يصل إلى نوع من الوحدة العضوية السيكولوجية لحياة النوع الانساني، وبحيث تعتمد هذه الوحدة على كلا جانبيها الفردى والاجتماعي. وبالتالى أراد أن يقسر حياة النوع الانساني داخل مجتمعه الأمريكي، ومن خلال منهجه العضوى ونظريته السيكولوجية. وأعتبر أن تلك الوحدة تشكل مزيج عضوى سيكولوجي يعتمد على كلا نوعي الفردية والاجتماعية، ولاتقوم له قائمة على أحد الاننين فقط. وقد أعتمد كولى في دراسته لتلك القضية النظرية الكسرى التي شغلت جوهر اهتمامه على همنهج الفهم التعاطفي والمشاركة الوجدانية) (٢).

وفي نهاية الحديث عن العلاقة بين الفرد والمجتمع أراد كولى أن يضفي عليها نوعا من الوضوح، باعتبارها قضية نظرة شغلت مساحة واسعة في اطار نظريته العضوية

<sup>(1)</sup> Cooly, C.H., op.cit.p 45.

<sup>(</sup>٢) أوضع كولى أنه اذا طبقنا كلمة اجتماعي Social على الأشكال الاحتماعية العليا يكون معروف أنها " تكون عكس ماهو فردى Individnal يل وأيضا عكس ماهو محتص بالغرائز

<sup>-</sup> Cooly, C.H. op.cit .p. 76.

<sup>(</sup>٣) منهج الفهم التعاطفي أو المشاركة الوجدانية هو منهج سيكولوجي اعتمد عليه كولي في دراسته لقضاياه النظرية التي اهتم بدراستها وقد أشرنا إلى ذلك في الباب الأول.

منهج السيكولوجي. ولذلك قدم العديد من الأسئلة وأوضح كيفية الاجانة علما غلى النحو التالى:

أولاً: أليس المجتمع يقوم على الأفراد وليس هناك شيئا آخر غير ذلك؟ ثانيا: هل المجتمع شبشا أكثر من مجموع الأفراد؟ ويرى أن اجابتنا على السؤالين من خلال الاحساس العام تكون بنعم. لأن العمليات الاجتماعية داخل التنظيم الاجتماعي أو أى كل اجتماعي لانستطيع أن نراها في حالة انفصال عن الأفراد. واذا ماحاولنا دراسة الأفراد منفصلين فسوف نقود أنفسنا إلى الضلال. ثالثًا: هل الفرد ينتج عن المجتمع؟ ويجيب بأن كل شيء انسان له تاريخه في الماضي الاجتماعي. وبالتالي يكون المصدرين الذين عن طريقهما تتشكل حياته هما: الوراثة والانصال الاجتماعي وأن مايحصل عليه الفرد عن طريق الوراثة يجب أن يتواءم مع المجتمع القديم حتى بستمر في البقاء. وابعا. هل يمكن لنا أن نفصل الفرد عن المجتمع ؟ ويرى أن ذلك يحدث في حالات عارضة فقط، لأن الفرد أذا دهب إلى صحراء جرداء بصاحبه عقل مكون في مجتمع. كما تكون مخالطاته الآجتماعية موجودة في ذاكرته وهو مايجعل الانسانية تغيش مع الفرد وبداخله. أما في حالة فقدان الانسان القدرة على المعاضرة فان عقله يتخور وضرب كولى مثلا على ذلك بأن الوحدة غالبا ماينتج عنها البلادة والغباواة، وكما هو في رعى سرب الغنم في المناطق الصحراوية الناثية وعلى الخصوص لغير المتعلمين. خامسا: هل الفرد وفقا لأى احساس يعتبر حرا أم هو جزء من المجتمع؟ ويرى كولى أن الفرد يكون حرا. ويعتبر أن حريته هي حرية عضوية Organic Freedom بتعاونه مع الآخرين وهذا يعني أنه يلعب دورة كنما لو كانت الحياة ثلقي به في- داخلها <sup>(1)</sup>.

ومن خلال الاجبات السابقة يتضع مدى تأكيد كولى على العلاقة العضوية السيكولوجية بين الفرد والمجتمع وأيضا تدعيم الاعتبياد المتبادل بين الطرفين بل ويرى وأن المفاضلة بينهما كمن يفاضل بين أسبقية المادة على الروح والعكس

<sup>(1)</sup> Cooly, C.H., op.cit.pp. 37 - 50.

بالعكس (١ . وأحبر يمكن الانفاق مع كولى في تأكيد تلك الواجهة العضوية السبكولوجية في دراسته لقصية العلاقة بين الفرد والمجتمع، وان كنت أرى أيضا أن هناك مايدعم تلك الوحدة الكلية للعلاقة العضوية السيكولوجية في مجالات العلاقات بين الدول. فالبرغ من الجيلاف الوظائف التي تشكل سمات معينة لكل دولة، الا أن هذا الاحتلاف يأتى في إطار الكل الانساني العضوى السيكولوجي المتكامل. والذي يؤدى إلى اشباع الرغبات وسد الاحتياجات بوجه عام، والتي لايمكن أن تنهض بها الوظائف الفردية لكل دولة على حدها.

#### ب- العلاقة بين الوراثة والبيئة في حياة الانسان:

يأتى اهتمام كولى بدراسة قضية العلاقة بين الورائة والبيئة في عصره ضمن اهتماماته النظرية. كما يمثل في الواقع تطورا في اهتمامه بدراسة القضية الجوهرية للعلاقة بين الفرذ والمجتمع، ويعد أيضا تدعيماً لها من خلال محاولته فهمها وتفسيرها في اطار نظريته العضوية السيكولوجية. وقد بدأ كولى دراسته وتفسيره لتلك العلاقة بتساؤله عن أولوية الوراثة أم البيئة في مخديد السلوك الانساني. وقال هانه يوجد مجرى وظريق ممتدان بطول الشاطىء، ويمثلان خطى من خطوط النقل والاتصال. والمجرى يمثل الوراثة أو النقل الحيواني، أما الطريق فيمثل البيئة أو الاتصال وه الأول، يتدفق من جرئومة البلادما وه الثاني، يأتي بطريق اللغة والجنس والتعليم». (٢)

ونرى من هذا التعريف أن كولى حدد قنوات الوراثة فى حياة الانسان بالمجرى الذى يحمل صفات الآباء والأجداد. وتلك الصفات يرى أنها تتدعم وتنمو من خلال الطريق الممتد بجوار المجرى، اذ يمثل هذا الطريق العنصر الاجتماعى فى حياة الفرد. وهنا تتضح العلاقة السيكولوجية فى فهم كولى لطبيعة العلاقة بين الوراثة والبيئة فى اطار انجاهه العضوى السيكولوجية. وقد أوضح فى هذا الصدد أن حصولنا على هذا الارث الحيوانى يأتى من خلال قابلية الفرد للتأثير باللمس ونغمات الصوت

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف، مرجع سابق، ص ص ٢١١.

<sup>(2)</sup> Cooly, C.H., op.cit.p.4.

والاشارات التعبيرية. ثم أخيرا يأتى العنصر الاجتماعى ويدعم تلك الجوانب الوراثية من خلال الفهم التدريجي بواسطة الكلام في نطاق الأسرة مع رفقاء اللعب. وأيضا بواسطة الكلام في نطاق الأسرة مع رفقاء اللعب وأيضا بواسطة الأشياء التي نتعلمها من كبار السن وتنتقل عن إلاسلاف إلى الأجداد في التاريخ الانساني (١).

وتتضح أيضا تلك العلاقة العضوية السيكولوجية في فهم كولى للعلاقة بين الوراثة والبيئة في حياة الانسان، من خلال ماذهب اليه في كتابه التنظيم الاجتماع ومن أن الطفل منذ أن يولد يكون تأثير المجتمع واضح عليه. ويتمثل ذلك التأثر في ضعف عامل الوراثة بالنسبة لعامل التقاليد والاتصال الاجتماعي. حيث يكون الطفل في تلك الفترة مجرد فردية بيولوجية في مقارنته بالكل الاجتماعي الذي ينزل اليه (٢) ويدعم تلك العلاقة العضوية السيكولوجية بين الوراثة والبيئة وتأثيرهما في حياة الانسان، ما ذهب اليه ارمان كوفيليه من أن كولى كان يتفق مع تشارلز ألود في تأكيدهما على أن الفردية ما هي الا جزء من كل أكثر اتساعا. وأن محتوى الشعور لتلك الروح الفردية يأتي بصفة خاصة من الوراثة والبيئه (٢)

وبصدد ايضاح درجة التفاعل بين خطى الوراثة والبيئة فى اطار علاقة التأثير السيكولوجى. أورد كولى مثال موداه: وأن أمرة أمريكية بالصين تبنت طفلا وأحضرته ينمو فى أمريكا. فسوف يبقى تاريخ الحياة الحيوانية للطفل صينيا، ويتمثل فى امتلاكه الشعر الأسود المستقيم والبشرة الصينية الصفراء والانجاهات العقلية التى تشكل جزءا من وراثتهم. أما تاريخه الاجتماعى سيكون أمريكيا. وسوف يُحصل على من حوله على اللغة الانجليزية والعادات والأساليب والمبادىء التى تنمى فى البلاد بل سيتشرب السياسة والديانة والتعليم والنظم الاقتصادية الأمريكية، بحيث يكون عقله الكلى عقل أمريكي. وبالتالي يمكن القول المجرى الصينى والطريق الأمريكي أصبحا يلتقيان في حياة الطفل (٤).

(1) Cooly, C.H., Hman Nature and Social Order Ibid, pp. 4-5.

<sup>(2)</sup> Cooly, C.H.Social Organization. New York: Schooken Books, 1909.p. 315.

<sup>(</sup>٣) ارمان كوفيليه، مقدمة في علم الاجتماع، مرجع مابق، ص ٥٥. (4) Cooly, Hman Nature and Social Order, op. cit.p.6.

وذهب كولى فى تحديده درجة التفاعل فى هذا الصدد من خلال نظريته العضوية ومنهجه السيكولوجى. وحاول الاجابة عما اذا كان هناك تأثير للأسلوب حياتنا فى التغيير والتعديل فى الصفات الوراثية؟ أم أننا ننتقل بكاملنا إلى أطفالنا؟ وكانت دعوى النظرية المادية فى هذا الصدد لاترى امكانية التحسن فى مستقبل العوامل الوراثية، والتى تأتى الينا الأفراد فقد كما مخمل التفاحة البذرة، وأنه لادخل لأساليب التنشئة الاجتماعية فيها. وأوضع كولى أن أحدا لايستطيع القول أننا نمتلك نفس الصفات الوراثية لجرد أننا نرجع إلى أصل وراثى واحد. بل ان هناك امكانية لتأثير أساليب الحياة الاجتماعية على العوامل الوراثية فاذا ما لاحظنا أخوين أحدهما لتأثير أساليب الحياة الاجتماعية على العوامل الوراثية فاذا ما لاحظنا أخوين أحدهما متعلم داخل الجامعة والآخر غير متعلم، فلايمكن أن يوجد لديهما نفس النضج فى الشخصية، لا لشيء الا أنهما يرجعان إلى مصدر وواثى واحد (١).

كما ذهب كولى فى مخديده للعلاقة العضوية السيكولوجية بين الورائة والبيئة إلى وأنه حينما تبدأ حياتنا الفردية بالمقدمتين التاريختين التى من خلالهما تتعادل الصفات الوراثية والبيئية، والتى تندمج فى كل جديد وتنهى وجودها كقوى منفصلة فلايوجد مايدل على أن الفرد يكون منسوب إلى أحد الاثنين الوراثة أم البيئة لأن كل شىء يمر خلال الخبرة والطبع. بحيث يختلط الاثنان وتصبح الوراثة والبيئة يمثلان مجال واقعى للوجود الانسانى فأفكار مجردة، ويكون الشيء الواقعى هو حاصل جمع عمليات عضوية ليست منفصلة الأجزاء (٢).

وينتهى كولى فى معالجته النظرية لقضية العلاقة العضوية السيكولوجية الواضحة بين الوراثة والبيئة إلى أنه أصبح من الخطأ فى الحديث العام النظر إلى البيئة الاجتماعية والوراثة على أنهما أعداء، بل هما مكملان لبعضهما. اذ يملك كل منهما عمله الخاص ولافائدة لأى منهما بدون الآخر وأصبح السؤال عن أبهما أكثر فائدة وكفاءة؟ سوال عقيم كمن يسأل عما هو أكثر أهمية فى أفراد الأسرة الأب أم الأم؟ لأن كلاهما يمكن أن يقال عن أهميته المطلقة، بالاضافة إلى أن وظائفهما

<sup>(1)</sup> Cooly, Hman Nature and Social Order, op. cit.p.8.

<sup>(2)</sup> Cooly, Ibid., p.15.

تكون مختلفة في النوع ولكنها لاتقارن من حيث الحجم (١).

ويتضح بما سبق مدى اعتماد كولى فى دراسته للملاقة بين الوراثة والبيئة، على منهج الفهم التعاطفى السيكولوجى بجانب المنهج العضوى. والذى يعكس مدى الاعتماد المتبادل بين الصفات الوراثية والبيئية فى حياة الوجود الانسانى بحيث لايمكن القول بأسبقية أى منهما أو الأفضلية لأى منهما، أو أن هناك تأثير من طرف واحد على حياة الفرد يغلب على الجانب الآخر. فالعلاقة بينهما هى علاقة تكامل عضوى سيكولوجى يأخذ صورة صب التيارات فى مجرى واحد هو حياة الفرد. ويمكن القول أن حياة الوجود الانسانى تأخذ طريقها الانسانى بعد أن تقدم الوراثة للبيئة المادة الخام بما تحتوى من مواهب عقلية وميول فطرية. ثم تتلقفها البيئة بالرعاية والتهذيب من خلال أساليب الرعاية الاجتماعية، وأنساق ونظم المجتمع وعاداته وتقاليده، حتى تصل إلى مرحلة النضج الاجتماعي التام.

## ٣- الفهم السيكولوجي للجماعات الأولية عند كولي:

لتر الاهتمام بدراسة الجماعات الأولية ترحيبا في فترة مابين الحربين العالميتين وجاء دلك في اطار العديد من الافتراضات التي تهتم بسيكولوجية الفرد، وتتجه نحو التجريب تحت شروط معينة. ولكن كانت هناك حيطة في استحداء القوانين السيكولوجية الخاصة بالجماعات الصغيرة فقط. كما كانت هناك رغبة أيصا في عدم توبع نطاقها، لأن هناك من حاول من علماء الاحتماع النفسي أن يجعلها تشمل التراث الاجتماعي بأشمله (٢). وسوف تشمل معالجتنا للفهم النفسي للجماعات الأولية لدى كولى كل من: طبيعة وخصائص تلك الجماعات الأولية. ودورها في تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية، وأيضا المثاليات أو المبادىء الأولية. ثم أخيرا للمقايس النفسية لتلك الجماعات الأولية. ثم أخيرا

<sup>(1)</sup> Cooly, Hman Nature and Social Order, op. cit.p.17.

<sup>(2)</sup> Coser and Rosenberg, Sociological Theory. New York: Macmillan Company, 1957.p. 310.

## (أ) طبيعة وخصائص الجماعات الأولى:

يأتى اهتمامنا بدراسة طبيعة وخصائص الجماعات الأولية لدى كولى، لما لهذا المفهوم من أهمية كبرى فى نظريته الاجتماعية العضوية السيكولوجية. والتى تناول من خلالها دراسة الذات أو الطبيعة الانسانية وتطورها فى اطار التفاعل الاجتماعى، فقد «أكد كولى دور الجماعات الأولية، والتفاعل الاجتماعى وبخاصة الاتصال فى نشأة الشخصية ونموها» (1).

وسوف نحاول الوقوف على الخصائص السيكولوجية لمفهوم الجماعات الأولية عن كودلى والذى منحه دورا هاما فى فهم الشخصية الانسانية ونموها فى اطار نظريته العضوية السيكولوجية ولقد عرف مفهوم الجماعة الأولية فى كتابات كولى، مهدا الطريق لعلماء الاجتماع الأمريكان وعلماء النفس الاجتماعى لاستخدامه فيما بعد. وأشار من خلاله لطبيعة وخصائص الجماعات الأولية، وحدد تلك الخصائص بأوجه التعاطف المألوفة والمباشرة وجها لوجه. والتى تبدو فى المشاركات والتعاون فى هيئة جماعة كالأسرة، واللعب، والجوانب والقرابة (٢).

كما حدد كولى فكرته عن الجماعات الأولية في كتابه التنظيم الاجتماعي (١٠٩) وبأنها عبارة عن جماعات الوجه للوجه حيث تقوم علاقات المواجهة المباشرة بين الأشخاص. وتذوب الفرديات في كلمة نحن، على اعتبار أن شخصية الفرد هي نتاج لحياة الجماعة. وبذلك يكون المجتمع والفرد مظهران لحقيقة نفسية واحدة (٣). ولقد ذهب كولى أيضا في ايضاحه لمكانه وخصائص تلك الجماعات الأولية، على أنها نمثل الوسائل الأولية في المشاركات، كما تقوم بنقل الثقافة. وأوضح أن تلك الوظيفتين تبدو متباعدتين. وأن من يعتقد بالفعل في ذلك، فهذا يرجع إلى اسرافه في التفسير الأحادي الذي يفسر السلوك أو الطبيعة الانسانية من زاوية واحدة (٤).

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ٢١٣.

<sup>(2)</sup> Coser and Rosenberg, Sociological Theory . op.cit.p. 309.

<sup>(</sup>٣) ارمان كوفيليه، مرجع سابق، ص ٥٥.

<sup>(4)</sup> Coser and Rosenberg, op.cit.p. 310.

ويلاحظ بما سبق أن فهم كولى لطبيعة وخصائص الجماعات الأولية والتى تشكل اطارا لمفهومها، هو فهم عضوى سيكولوجي يعتمد على علاقات المواجهة المباشرة بين الفرديات. بحيث تبدو المشاركات والعواطف مزلوفة ومباشرة وتذوب الفرديات في عشور النحن وهذه تمثل صفات نفسية لخصائص تلك الجماعات. ويتضح لنا فهمه العضوى لتلك الخصائص على اعتبار أنها تنخض بمهمتين مترابطتين هما: أنها تمثل الوسائل الأولية للمشاركات، وأيضا تقوم بنقل الثقافة في نفس الوقت. وقد ذهب كولى في ايضاحه للبعد النفسي لاحدى خصائص الجماعات الأولية من أن المودة والوفاء لحق الجوار أصبح له بعد هام في حياتنا. وذلك بعد أن اتسعت شبكة العلاقات والتفاعلات اليومية وأصبحنا غرباء حتى بالنسبة للذين يعيشون معنا في منزل واحد. بل حاول الارتقاء بخاصية المودة والوفاء لحق الجوار وتطبيقها في مجال العلاقات الدولية (۱).

ويدو أن خاصية الأولية التي منحها كولى لتلك الجماعات وبما تختويه من خاصئص نفسية تعد عاملا هاما في فهمه للدور الذي يمكن أن يلعبه مفهوم الجماعات الأولية في نظريته العضوية السيكولوجية فهي أولية عنده لأنها تمثل تعبيرا عن الطبيعة العامة، فالديانة والحكومة الخاصة بنا يمكن أن تبدو مختلفة عن ديانات ومكونات أخرى، ولكن الطفل في جماعة الأسرة يرتدى أي الحياة العامة في بلده من حكومة وديانة، ومن ثم يمكن أن تتشكل ذواتنا في المنزل (٢).

وننتهى مما سبق إلى أن خاصية الأولية التى منحها كولى للجماعات الأولية ترتبط ارتباطا وثيقا بفهمه النفسى لخصائصها التى تتصف بها. وبالتالى منهج تلك الخصائص دورا هاما فى تفسيره لنمو الشخصية أو الطبيعة الانسانية فهى تمثل الوسائل الأولية فى المشاركات بين الأفراد، وبالتالى تشكل طبيعتهم الانسانية فى أى زمان وفى أى مكان، لأنها تزودهم بالمبادىء والمثاليات الأولية. والتى تتنوع باختلاف

<sup>(1)</sup> Cooly., "Primary Group", En Coser and Rosenberg (eds) Sociological Theory, op. cit., pp. 312 - 313.

<sup>(2)</sup> Cooly., "Primary Group" Ibid., p. 314.

الديانات والحضارات ونظم الحكم - كما أنها تمثل وسائل لنقل الثقافة أيضا. ويأتى اضطلاعها بتلك المهام السابقة في اطار أنها لانتعرض للتغير بنفس المستوى الذي يحدث للعلاقات القديمة، كما أنها لاتكون مستقلة عن اطار المجتمع الكبير الذي توجد بداخله.

#### (ب) دور الجماعات الأولية في تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية

بعد أن وقفنا على أن طبيعة مفهوم الجماعات الأولية لدى كولى ينهض على خصائص نفسية تمثل المنبع الدائم للوجود الانساني، ننتقل الآن إلى محاولة الوقوف على الدور الذى يمكن أن تقوم به تلك الجماعات الأولية فيما يتعلق بتكوين وتطور لشخصية أو الذات الانسانية من خلال خصائصها النفسية على النحو التالى:

#### ١- معنى وثبات الطبيعة الانسانية:

يأتى تخديد كولى معنى الطبيعة الانسانية فى ضوء الخصائص الجوهرية التى تتميز بها الجماعات الأولية، اذ يؤكد فى هذا الصدد أن مايحدت بداخل تلك الجماعات الأولية من عمليات تتمثل فى التعاون والوفاء والتقليد والحب والمساعدة، وهى فى جوهرها عمليات نفسية تشكل خصائص جوهرية لتلك الجماعات الأولية. كما حدد اطار تلك العمليات النفسية بثقافة المجتمع الذى تشكل تلك الجماعات جزءا منه، بحيث تلعب هذه الخصائص الدور الأكثر أهمية فى نمو الشخصية الانسانية داخل الجماعات الأولية (١).

وكان كولى يعتقد بأنه يمكن لنا فهم تكوين الدوافع والميول من خلال الطبيعة الانسانية بمعناها الواسع، والذى لايخص سلالة معينة فى وقت معين بمعنى أنه يرى أن الطبيعة الانسانية يمكن أن تتخذ أساسا دائما وثابتا للمقارنة فى المجتمع. ويأتى ذلك فى ضوء اشتمالها على التعاطف وميول الحب والاستياء والغضب والطموح والعرور وتقديس الشجاعة وأخيرا الاحساس بالصواب أو بالخطأ الاجتماعى (٢).

<sup>(1)</sup> Wlkines, E.J., op.cit.,pp. 97 - 98.

<sup>(2)</sup> Cooly, Social Organization. op .cit., pp. 28 - 29.

كما ذهب كولى أيضا في تخديده لمعنى الذات أو الطبيعة الانسانية إلى مدلولات عديدة مثل: ذات الجماعة أو طبيعة الجماعة، أو الواجهة الرئيسية للمجتمع أو الحالة العامة للعقل العام. وجاء تحديده لتلك المدلولات في اطار احتوائها على مايولد معنا من غرائزه بجانب قيامها أيضا بالدور الهائل في نمو المبادىء والميول والعواطف والأحاسيس التي تصنع النظم ويعبر عنها في جماعات المواجهة المباشرة، وأوضح كولى أن تلك الجماعات المباشرة تتشابه إلى حد ما في كل المجمعات وتتمثل في جماعات: الأسرة واللعب والجوار (١). وقال كولى في هذا الصدد وأن الطبيعة الانسانية تأتي إلى الوجود ولا يحصل عليها الانسان ولا يمتلكها بالمولد، اذ لا يمكن أن يمتلكها الانسان الا من خلال الصداقة والمشاركة (٢).

ويتضح لنا مدى الدور الهام الذى تلعبه الجماعات الأولية فى تفكير كولى فى تكوين الطبيعة الانسانية وتطورها، اذ لايكون لواجهتها الفردية كبير فائدة ما لم تدخل فى علاقات المشاركة مثل: الصداقة والتعاون والجوار واللعب والأسرة. أى فى اطار الجماعات الأولية وما تحتويه من خصائص نفسية تمنح الشخصية أو الذات الانسانية معناها وثباتها. وتتمثل تلك الخصائص النفسية الأولية فى: المبادىء والعواطف، والأفكار والأحاسيس المشتركة فى العقل الانسانى للأفراد والجماعة. وقال كولى بصدد هذه الحالة من المشاركة أنه حينما توجد الحقيقة الفردية، يمكن أن نحصل على الحقيقة الاجتماعية التى توجد معها (٢).

وننتهى مما سبق إلى أن كولى عرف مفهوهم الجماعة الأولية فى ضوء خصائصها النفسية. كما ربط استخدامه لهذا المفهوم فى علم الاجتماع، بالدور الذى يلعبه من خلال خصائصه النفسية فى تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية والتى لاتصل إلى وحدتها الكاملة الا فى ضوء الجماعة الأولية التى تنتمى اليها. كما يمثل مفهوم الجماعة الزولية لدى كولى اسهما نظريا فى مجال علم الاجتماع، وقد

<sup>(1)</sup> Cooly. Social Organization. op.cit., p. 29.

<sup>(2)</sup> Ibid.p. 30.

<sup>(3)</sup> Ibid.p. 31.

جاء فى ضوء تبنيه لوجهة النظر العضوية السيكولوجية والتى ميزت انجاهه النظرى بوجه عام. كما أعتمد فى ذلك على منهج سيكولوجى يدعو إلى الفهم التعاطفى ويمارسه، ويذهب إلى أن التعاطف أمر ضرورى فى أى بحث سوسيولوجى (١).

وقد تطور اهتمام علماء الاجتماع فيما بعد بدراسة مفهوم الجماعات الأولية بعد كولى «بالرغم من أن معالجته للجماعات الأولية ظلت اضافة جوهرية لعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي. كما أصبحت مقولة أساسية في تصنيف نماذج الجماعات الاجتماعية (٢) وأمكن لعلماء الاجتماع فيما بعد وعلى ضوء استخدام كولى لمفهوم الجماعة الأولية وأن يضيفوا مفهوم الجماعة الثانوية المتميزة بعكس السمات التي وضعها كولى للجماعة الأولية (٣) وقد ميز علماء الاجتماع تلك الجماعة الثانوية كما يشير فيبر في هذا الصدد «بأنها تشير إلى وسائل الاتصال الغير المباشرة بين الأفراد كما هو في جماعة الأخيار مثلا» (٤).

والواقع أن مفهوم الجماعة الأولية لدى كولى ارتبط بدراسة مفاهيم أخرى متل الذات Self والشعور بال (نحن) We. وذلك باعتبار أن السمات النفسية التى تشكر خصائص لمفهوم الجماعة الأولية، تنعب دورا مهما فى تشكيل الذات أو الصبيعة الانسانية بكلا اطاريها الفردى والاجتساعى. ولقد ذهب كولى فى هذا الصدد والى أن العلاقة بينهما تمثل واجهات غير منفصلة لكل واحد. ومن ثم يجب علينا النظر إلى الانسانية ككل نفسى بدلا من الفصل المصطنع. ويتضع ذلك فى اطار استخدامنا لمنهج الفهم التعاطفي فى استرجاع خبراتنا، ومحاولة الاجابة على أسئلة مثل: ماذا يوجد فى حياتنا ويشكل جماعات الأسرة والصداقة؟ وماذا نعرف عن الشعور بالرنحن)؟ ورأى كولى أن التفكير بهذه الطريقة يمكن أن يساعدنا على الوصول إلى

<sup>(</sup>١) نقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع ، مرحم سابق، ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) عريب سيد أحمد، ص ١٧٨.

<sup>(4)</sup> Fairs. E.H., "The Primary Group", In Coser and Rosenberg. (eds) Sociological Theory, op. cit., p. 315.

شعور ثابت عن الذات Self أو الشعور بال (نحن) We والمبادىء الأولية Primary أو المبادىء الأولية Primary (١). (١)

## (٢) دور الجماعات الأولية في تشكيل الذات الاجتماعية والمبادىء الأولية:

نحاول الآن الوقوف على الطريقة التي يتشكل بها مفهوهم الدّات الاجتماعية منذ بدايتها الفردية وحتى تصل إلى وحدتها الكاملة في اطار الجماعة التي ننتمى اليها، وأيضا كيفية استخدام كولى لمفهوم الذات الاجتماعية في معالجته النظرية لقضايا علم الاجتماع، ثم تطور استخدام مفهوم الذات الاجتماعية. وأخيرا نعرض لدور الذات الاجتماعية في تشكيل المبادىء الأولية.

## أ- دورها في تشكيل الذات الاجتماعية:

يرى كولى أن الذات Self يشار اليها في بساطة في الحديث العام بتلك الضمائر الدالة على الشخص الفرد My, Mine, Me, My Self . (۲) وأوضح أنه سيهتم بمناقشة مايطلق عليه السيكولوجيون الذات الامبريقية Empirical Self والتي تمثل حقيقة سيكولوجية يمكن ادراكها بسهولة من خلال الملاحظة المنظمة، وأنه سيضيف عليها لفظة اجتماعي Social في اطار اهتمامه بواجهتها الاجتماعية في معالجته وكان كولى يعتمد في ذلك على منهج الملاحظة المنظمة بجانب الحدس في ادراكه لحقائق الحياة الاجتماعية (۲).

وقد ذهب كولى فى تخليله لطريقة تشكيل الذات الاجتماعة إلى «أن هناك نوعا من الاحساس يوجد لدى الشخص ويطلق عليه الاحساسا الذاتي Self Feeling، من الاحساس يوجد لدى الشخص ويطلق عليه الاحساس بأنه يتصف بالغريزية ويعبر عنه بالضمائر I, Mine ووصف كولى هذا الاحساس بأنه يتصف بالغريزية ويمكن أن وحب التملك ويوجد لدى الشخص منذ ولادته مثل بقية الأفكار الغريزية. ويمكن أن

<sup>(1)</sup> Cooly, Social Organization. op.cit., p. 31.

<sup>(2)</sup> Cooly, Hman Nature and Social Order, op. cit.p.168.

<sup>(3)</sup> Ibid.p. 169.

<sup>(4)</sup> Ibid.p. 169.

ينمو ويتطور من خلال المشاركات والخبرات الاجتماعية المحتلفة، بمعنى أنه يتكون في البداية مرتبطا بغرائزه الجسدية والعضوية، ثم بادراكاته ومشاعره المتعلقة بتصوراته وتثبيت مدركاته الحسبة، ثم بتصوراته المحتلفة المحتوى والتركيب وبالتحديد أفكاره الشخصية، ثم بعد ذلك يتجه هذا الاحساس نحو أفعال الآخرين ويحاول التحكم فيها، وبالطبع يكون المجال الرئيسي لهذه الأفعال هو الحياة الاجتماعية (١١).

وقد أوضع كولى أن هذا الرأى المتعلق بتطور الاحساس الذاتى من خلال المشاركات والخرات الاجتماعية قد تناوله أيضا هيرمان ستانلي H.Stanly في دراسته تطور الاحساس السيكولوجي. ورأى أن شخصية الصديق تكون قائمة في عقلى على أنها مجموعة من الأفكار تصاحب رموزا معينة له. بمعنى أن ذات الشخص الاجتماعية توجد في بعض الأفكار التي يشار اليها بضمير المتكلم المفرد «أنا» وفي حقيقة الفاعل I، والمفعول Me، وياء المتكلم في هذا الصدد إلى أن والتخيل هو العادة المرتبطة دون مارتندال إلى أن كولى انتهى في هذا الصدد إلى أن والتخيل هو العادة المرتبطة بعش. الذات المتميز ليصبح ذاتا اجتماعيا» (٢).

ولقد جعل كولى من الضمير I عنوانا للشعور أو الاحساس الذاتى وتعبيراته في إطار تخليله لطريقة تشكيل الذات الاجتماعية. وربما كانت الطريقة المثلى من وجهة نظر كولى لفهم المعنى الحقيقى له تكمن في الاستماع إلى حديث اللعب عند الأطفال وطريقة تفكيرهم المرتبطة بتمعن الملكية. اذ يلازم الاحساس بالملكية شعوريا بالفرح أو السعادة المصاحب لضمير التملك I. وأوضح كولى ذلك بأمثلة عدية دمثل: تمعن الطفل للأشياء الخاصة به، والبنت لملابسها الجديدة مع كلمات الاستحسان، والفلاح لحقوله ودوابه، والمشاعر لأعماله الناجحة. وانتهى كولى مما سبق إلى تحديد فكرة الذات بأنها شعور يميمز حياة الفرد عن حياة الآخرين ويشار للأنا باعتباره واجهة لها، ثم يتجه الأنا للمشاركات الآجتماعية مع أفعال الآخرين سعيا للتحكم

<sup>(1)</sup> Cooly, Hman Nature and Social Order, op. cit.p.171...

<sup>(2)</sup> Ibid.p. 170.

<sup>(3)</sup> Martindalle, Doon., op. cit.p. 344.

فيها من خلال قدرته، ويكون هذا هو الطريق الذي يضفى على الأنا صفة الاجتماعية، ويمكن اعتباره ممثلا لتلك الواجهة الاجتماعية لفكرة الدات (١).

وبعد أن تحدث كولّى عن طبيعة الشعور الذاتى، وانتهى إلى أن الضمير يمثل عنوانا للذات أو الشعور الذاتى، ويشكل فى نفس الوقت الواجهة الاجتماعية له، كما يعتبر فى نفس الوقت همزة الوصل للاشارة إلى الآخرين فى الحياة الاجتماعية. ينتقل للحديث عن الدور الذى تلعبه الجماعات الأولية فى تشكيل تلك الذات أو الطبيعة الانسانية ويرى وأنه يجب ألا يعتقد وحدة الجماعة هى مجرد انسجام وتوافق... اذ أنها فى العادة تكون وحدة متغايرة ومتنافسة بين الأفراد. والتى تتيح لهم فرصة تأكيد الذات على اختلاف مشاعرهم وأهوائهم (٢).

ثم ذهب كولى في هذا الصدد إلى أن هذه المشاعر تأخذ شكلا اجتماعة عن طريق التعاطف، وتمارس في اطار الروح المشتركة للجماعة، فالفرد قد يكون متطلع الطموح الا أن طموحه يكون مرغوب فيه من الآحرين. كما يشعر الفرد بالولاء والوفاء للمستويات الجماعية الكلية لدرجة أن الطفل قد يتخاصم أو يتنازع مع رفاقه مع مكان ما في اطار جماعته الكلية، لدرجة أن الطفل قد يتخاصم أو يتنازع مع رفاقة على مكان ما في اطار جماعته الكلية، ولكنه يضع في اعتباره في الوقت نفسه فوز فصله أو مدرسته قوق كل اعتبار. ويضيف كولى أن أحسن الدراسات المقارنة عن الأسرة والتي أجراها وسترمارك أوضحت أنها تمثل نظاميا عالميا. كما أننا ندرج انتشار جماعات اللعب وغيرها، ومدى تأثيرها الكبير على سلوكنا -- من خلال المشاركة - واعتبر كولى أن تلك الجماعات الأولية تعد مولدا لتلك الطبيعة الانسانية العالمية، وكذلك المثل العليا بداخلنا في أي زمان وفي أي مكان (٣).

وقد أشار فيرز Fars في تحتاب النظرية السوسيولوجية إلى أنه اذا سايرنا التصور القاتل بأن الجماعة الأولية ليست أهم اسهام لدى كولى، فانها تكون واحدة من

<sup>(1)</sup> Cooly, Hman Nature and Social Order, op. cit.pp.173 - 174.

<sup>(2,3)</sup> Cooly, Hman Nature and Social Order, Ibid., pp.311 - 312.

العديد الذي قدمه، فقد محدث الآخرون عن جماعات الد (نحن) بينما أكد كولى على الجماعات الأولية والتي تمدنا بأصول الطبيعة الإنتئاية. وتوصل فيرو من خلال استعراضه لمقاله كولى عن الجماعات الأولية في كتابه التنظيم الاجتماعي إلى ثلاث خصائص عبر عنها فيما يلى: أولا – علاقة المواجهة المباشرة وجها لوجه وبداية اكتساب الخبرات. وثانيا – الشعور بالكل المعبر عنه في الد (نحن). ثالثا – أن أهمية الجماعة الأولية عنى الاطلاق تبدو في أن طبيعتنا البشرية تنهض من خلالها ومتمثلة في التعاطف والشفتة والاحساس، والعدل والانصاف، ثم اللعب المباشر الحر (١)

ويمكن للباحث الاتفاق مع كل من كوزر، ورد سنبرج بصدد الدور الهام الذى تلعبه الجماعات الأولية في تشكيل الطبيعة الانسانية أو الذات الفردية. بحيث بمكننا أن نطلق عليها ذات اجتماعية في اطار المشاركات والتعاطف والمنافسة التى تدخل فيها مع الآخرين، وفي نطاق الجماعات الأولية المختلفة. اذ تتمثل الذات مبادىء الجماعة التى تنتمى اليها، ومثلهما ومعاييرها وميولها وعواطفها ومشاعرها حتى تصل الى الاحساس بالكل المعبر عنه في الد (نحن). وبالتالي يمكننا القول أنها تشكل بيئة مهيأة ومناحا ملائما لنمو وتطور الذات الانسانية، حتى تصل إلى مرحلة الاحساس بالكل الاجتماعي. وتدعم هذه الوجهة انجاه كولى النظرى العضوى ومنهجه السيكولوجي في فهمه لعلاقة الذات باطار الحياة الاجتماعية. وذلك باعتبار أن الذات الانتمو في فراغ، ولكن في اطار الوسط الاجتماعي المتمثل في الجماعات الأولية.

وأخيرا ننتهى إلى أن كولى قد استخدم مفهوم الذات الاجتماعية لحل قضية العلاقة بين الفيرد والمجتمع - وهى القضية النظرية الكبرى التى حاول فهمها وتفسيرها عضويًا ونفسيا ومعتمدا على المنهج التعاطفي. اذ يقول لويس كوذر في هذا الصدد وأن العلاقة بين الذات والمجتمع مما = في كتابات كولى - تمثلان توأما. وتؤكد تلك العلاقة على الرابطة العضوية والاتصال المتبادل بين الذات والمجتمع وهو

<sup>(1)</sup> Faris, E., "The Primary Gorup" In Coser & Rosenbery (eds). Cit.pp. 314 - 315.

مايميز أغلب كتابات كولى، ويمثل الاسهام المشترك الذى قدمه إلى علم النفس الاجتماعي الحديث وعلم الاجتماع المعاصر (١١).

ولقد تطور الاهتمام بدراسة مفهوم الذات الاجتماعية لدى كولى في دراسات علماء الاجمتاع المعاصرين. فاهتم جورج هبربرت ميد بدراسة بناء الذات أو الشخصية وتطورها في اطار استجابة الفرد لدوافع الآخرين ورغباتهم. بحيث أمكن فهم وتفسير قضايا التفاعل الاجتماعية داخل اطار الجماعة الاجتماعية، وذلك منخلال الاهتمام بدراسة مفهوم بناء الشخصية وتطورها. كما تمثل هذا الاهتمام في محاولة بارسونز مخديد علاقة الذات العليا – في بناء الشخصية – بالدلالات العاطفية الرمزية. وأيضا في اطار صلاتها الوظيفية بالتفاعل الاجتماعي والعمليات التفاعلية داخل اطار الثقافة المرجعية للجماعة (٢). بل لقد أصبح هذا الاهتمام بدراسة مفهوم الذات الاجتماعية فيما بعد أساس لدراسة العديد من القضايا النظرية مثل: قضايا الذات الاجتماعية والحاجة إلى الانجاز، والتشئة الاجتماعية (٣).

## ب- دورها في تشكيل المبادىء الأولية

ويبدأ كولى ببيان الدور الذى تلعبه الجماعات الأولية في تشكيل المبادىء الأولية، ببيان بعد هذا الدور وحجمه من خلال تساؤله دمن أين نحصل على أفكارنا عن الحب والحرية والعدالة، وما نحتاجه من النظم الاجتماعية؟ وأن ذلك يكون من خلال الحياة الاجتماعية الواقعية والجماعات الأولية المنتشرة في المجتمع كجماعات: الأسرة واللعب والجوار والصداقة وذلك بالرغم من أن طبيعة العلاقات الأولية المتشكلة داخل الجماعات الأولية لاتكون عامة في كل المجتمعات، بل تختلف باختلاف السلالة وأنواع النظم السائدة، الا أنها تحاول أن تلبى وتشبع الحاجات الأولية للطبيعة الانسانية، ومن خلال الأشكال المختلفة لمستويات الخبرة السائدة عن طريق المشاركة

<sup>(1)</sup> Coser, L.A., Masters of Sociological Thought. op.cit., p. 305.

<sup>(2)</sup> Parsons, T., Social Structure and Personality. op.cit., p. 25.

<sup>(</sup>٣) محمد سعيد فرح، مرجع سابق، ص ٨٤

ولذلك كان البحث فيها يحتاج الملاحظة وكثير من الاهتمام '''

ولقد رأى كولى أن المبادىء والمثاليات تنهص من حلال المشاركات المعتادة في اطار الجماعات الأولية بحيث يمكن القول أنها تشكل جزءا من الطبيعة الانسانية في ذاتها، ثم بصورة عامة تشكل جزءا من الكل الأخلاقي ذو البعد المجتمعي لدرجة أن الفرد يعتبر الآخرين جزءا منه ويذيب ذاتيته معهم. كما توجد لديه القابلية لأن يلقى بنفسه في جماعة العائلة أو جماعة أصدقاؤه من الشباب. وقد رأى كولى أن هذه الطبيعة سوف تنتشر وتمتد في مجتمعاتنا وفي العالم (٢).

وقد انتهى كولى إلى تعداد المبادىء والمثالبات الأولية التى تتبلور فى اطار الجماعات الأولية. ولكنه أكد على أن اطار الد (نحن) We يمثل قاعدة للوحدة الاخلاقية ويعتبر المبدأ الرئيسى بالنسبة لبقية المبادىء الاجتماعية، وقد برهن كولى على ذلك بمثالين: الأول – يتمثل فى أن الحياة المتجانسة الكلية للعائلة منذ القدم هى نموذج للوحدة الأخلاقية الكلية. والثانى – أورده على لسان جوزيف تى ومؤداه أن الفرد لايشكل فقط جزء من الفريق ولكن الفريق بكامله يصبح جزءا من شخصية الفرد. ومن ثم توصل كولى إلى وجود الصدق فى الاحساس برفقة الآخرين داخل اطار الجماعة والذى يكون له صفة العمومية فى المثل الانسانية. كما يسود أيضا فى الجماعات الأولية كلمة الشفقة كقانون مشروع من حقوق الجماعة، وأيضا العدالة التى تتطور وتنمو داخل اطارها، والتعاطف الذى ينجم من اشتراك واتحاد العقول مع بعضها بحيث يسعى كل فرد إلى تخقيق حياته وحياة غيره. اذ يجد الفرد أحيانا مشابهة لما يفعل بواسطة الخبرات التى اكتسبها من خلال الجماعة، وبالتالى يرسم مشابهة لما يفعل بواسطة الخبرات التى اكتسبها من خلال الجماعة، وبالتالى يرسم الجميع عن طريق خبراتهم تلك مستويات الطموح الفردى وأبعاد سلوكهم (٣).

ويتضح لنا مما سبق طبيعة تلك المبادىء الأولية والتي تبدؤ في أنها تنبع من الخبرات المألوفة والأكثر عمومية في الجنس الانساني بوجه عام تتشكل داخل اطار

<sup>(1)</sup> Cooly, Social Organization. op .cit., p. 2.

<sup>(2)</sup> Ibid.p. 33.

<sup>(3)</sup> Cooly, Social Organization. op.cit., p. 35.

الجماعات الأولية. وان كانت تتلوى بالطابع العام للحضارة وأشكال النظم والجماعات وخصائص السلالة ونوع الثقافة والتي تشكل الموجهات السلوكية الملائمة لحاضرها وسمتقبلها. ونستدل في ذلك باختلاف الموجهات السلوكية في المجتمعات الشيوعية عنها في المجتمعات التي تبث موجهاتها السلوكية وفقا لقيم عقائدية. وكذلك يحتلف ماهو لدى المجتمعات العربية، بل يمكن أن يكون اختلاف الموجهات السلوكية وارد في اطار اختلاف الثقافات الفرعية داخل نظاق الثقافة الواحدة.

## ٤- المعايير السيكولوجية في فهم للجماعات الأولية عند كولى

رغم اتفاق علماء الاجتماع مع كولى على طبيعة وخصائص الجماعات الأولية، الا أن ذلك لم يمنعهم من مناقشة المعايير السيكولوجية التى وضعها وعلى أساسها يمكن أن نطلق على الجماعة صفة الأولية. وتساءل فيرز كم تكون خاصية المواجهة المباشرة ضرورية في وصف الجماعة الأولية لدى كولى؟ وهل كل حماعات المواجهة المباشرة تشكل لدى كولى جماعات أولية؟ أم أن علاقات المواجبة المباشرة تكون عارضة؟ ولقد اتضح هأن هناك جماعات توصف بأنها غاية في الأهمية من حيث ظهورها مثل المحكمة الأمريكية للجرائم ما محمد المسات أو المحمد الشورى هذه الجماعة علاقة مواجهة مباشرة وجها لوجه مع القاضي وأعضاء مجلس الشورى والمستشار. وبالرغم من ذلك فيهي لاغتبوى السمات أو الخصائص الفسرورية للجماعات الأولية، وذلك باعتبار أن العلاقة بداخلها تكون حفنته باطار القواعد الموضوعة من قبل السلطات، وأيضا النشاطات التي تقوم بها تكون متلائمة مع طبيعتها التنظيمية (۱).

ويبدو أن فيرز أراد تأكيد وجهة نظر كولى التي ترى أنه بالرغم من وجود علاقات المواجهة المباشرة لدى بعض الجماعات، الا أنها تفتقر إلى وجود العلاقات الأولية مثل المشاركة والتعاون والمبادىء الرئيسية لتكوين الشخصية أو الطبيعة الانسانية. ومن ثم

<sup>(1)</sup> Faris, op. cit., p. 315.

فهى لاتشكل جماعة أولية لأن الشخص يفتقر في نطاقها إلى تلك الواجهة العضوية السيكولوجية، والتي تقوم على مشاركة الذات لأهداف الجماعة وتمثلها لغاياتها الكلية في المقابل.

كما ناقش فيرز وجهة نظر كولى التي ترى أن الجماعة الأولية يمكن أن تكون صغيرة للغاية. وحاول الوقوف على امكانية اعتبار أن كل جماعات المواجهة المباشرة لدى كولى تشكل في جوهرها جماعات أولية؟ وتساءل أيضا هل الجماعات غير المباشرة لدى كولى تملك خصائص الجماعة الأولية؟ وأجاب على هذه الأسئلة بثلاثة أمثلة: الأول - مؤداه أن جماعة القرابة التي تنتشر في المكان وتتصل فقط بواسطة الخطابات تشكل بوضوح جماعة أولية. وذلك من خلال الاحساس بالوحدة وسيطرة الاندماج الواضح للأفراد في الكل العام. والثاني - مؤداه أن المرأة الدراسة يمكن أن مخقق بجربة منجانسة ومتوافقة من الحب بعمق عجاه امرأة مبدعة وتتصل بها بواسطة الخطابات المستمرة لعدد من السنين. وذلك بالرغم من أنهما لم يتقابلا وبالتالي يمكن أن يطلق عليها جماعة أولية أما «المثال الثالث، فمؤداه يتعلق بايضاح لعلاقة التاريخية التي كانت قائمة بين أميرسون Emerson ، وكارليل Carlyle لم نقم على الوجد الفيزيقي بل كانت صداقة تعتمد على روح الجماعة. وعلى هذا فقد تابع فيرز وجهة نظر كولى التي ترى أن الجماعة الأولية تعتمد على عدم الانفصال الفكرى، وهو مايشكل جوهرا لحقيقة الجماعة الأولية. ومن ثم يمكن الاتفاق مع وجهة النظر هذه - والتي ترى أن صفة المواجهة المباشرة ليست دائمة في تكوين الجماعات الأولية (١). وبالتالي لاتكون كل جماعات المواجهة المباشرة جماعات أولية.

واذا ماحاولنا تحديد البعد الذي يمكن معه وصف الجماعات الأولية بألفاظ موضوعية محددة لدى كولى؟ وإلى أى مدى يمكن اعتبار الانجاهات الذاتية والخيال أساسا جوهريا في تشكيلها؟ نجد أن كولى الم يغفل واجهة التصورات والأفكار الذاتية وانتشار التعاطف Sympthy في اطار الد (نحن) بمعنى أن قيام الجماعة

<sup>(1)</sup> Faris, Ibid., p. 316.

الأولية على الاحساس بالد (نحن) يوجب علينا الاهتمام بالميزان الذاتى، ولانستطيع أن نعتمد باتساع على مجرد ملاحظة الأفعال والتعبيرات وتفسيرها. أما التصورات العقلية والعواطف فتكون هامة فى هذا الصدد. وضرب كولى مثلا مؤداه: أن الرجل حينما يقع فى الحب أو فى التدين فان تصوراته العقلية وعواطفة التى تشكل عمقا للحياة الاجتماعية لديه تعتبر حقائق جوهرية بالنسبة له. كما أن أحسن وصف وتخليل لصديقى، يتمثل فيما أتصور فى حين يقول لى أو يفعل فى مناسبه ما (١٠).

ويتضح مما سبق أن كولى رغم قوله بامكانية وصف الجماعة الأولية بناء على الملاحظات والمشاهدات الموضوعية، الا أنه أكد على الميزان الذاتي والتخيلي، والعواطف والمشاعر باعتبارها حقائق رئيسية في النظر إلى الجماعات الأولية. فالذات الاجتماعية التي ينهض من خلالها الاحساس باله (نحن) توجد الوجدان الجماعي، وبالتالي تسود الانجاهات والعواطف الكلية وكذلك السلوك المتوافق الذي يمكن ملاحظته. وتلك هي المعايير النفسية والتي تشكل نوع العلاقة والمشاركات التي تقوم داخل الجماعات الأولية.

ولقد تابع الكثير من علماء الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي كولى في هذا الصدد، اذ يقول بيير بادان في نشرات مجمع العلوم الاقتصادية والتضيقية الأمريكية: وأن الجماعة الأولية هي أكثر مايربط الفرد بالجماعة بشكل مباشر، كما تقوم بمهام خطيرة لأنها تجلب للانسان السند العاطفي الذي ييسسر اندماجه في الحياة الاجتماعية (٢) كما أن هناك بعض من علماء الاجتماع أمثال فيرز وهنري نيري في كتابه الجماعات، لايرون صفة المواجهة المباشرة أساسا رئيسيا للتفرقة بين الجماعات الأولية والثانوية، لأن الخصائص السيكولوجية الأولية التي تنهض عليها تلك الجماعات غير مرتبطة بصفة المواجهة المباشرة ويدعم ذلك أنه عالبا مانلاحظ داخل العديد من الجماعات التي يمكن أن نعتبرها لأول وهلة جماعات أولية أن نجد نوعا

<sup>(1)</sup> Faris, op. cit., p. 317.

<sup>(</sup>۲) هنرى بيرى، الجماعات هل هى قوى فعالة. (ترجمة) رشدى كامل صالح، القاهرة: نيويورك، مؤسسة فرانكلين ومكتبة النهضة المصرية، ۱۹۹۸، ص ٤٦.

من المشاركة تختلف أحيانا عما يدل عليه الهدف الوظيفى لها، وأن هذا الانطباع للينا قد قام على وهم خاطىء فقد بجد فى مركز ما أو ناد أنه مغلق على نفسه وراء السعادة ويسعى وراء الروحانيات، وبالتالى نعتقد أن الجماعة المكونة لهذا النادى تكون غنية بالمشاعر أو المشاركات العميقة، وذلك على اعتبار أن أفرادها يتفاعلون وجها لوجه وعن قرب، ومع ذلك لايكون هناك وجود لتلك المشاعر والمشاركات العميقة (۱).

<sup>(</sup>١) هنري تيري، المرجع السابق، ص ص ٤٩ ، ٤٩ .

#### ٥-خاتمسة الفصل الثالث:

بعد عرضنا للتفسير السيكولوجي أو السلوكي للواقع الاجتماعي عند كولى من خلال تناوله لقضية العلاقة بين الفرد والمجتمع، ثم الواثة والبيئة، ثم لتفسيره النفسي للجماعات الأولية في ضوء خصائصها النفسية والتي تشكل مكونات للذات أو الطبيعة الانسانية. وزخيرا للدور الذي منحه للجماعات الأولية في تشكيل الذات الاجتماعية والمباديء والمثاليات الأولية، وكذلك وقفنا على تخديد للمفاهيم والقضايا النظرية، وكيفية استخدامه لها، ثم لتطور استخدامها لدى علماء الاجتماع بوجه عام. وسوف نحاول الآن الوقوف، على ما أسهم به كولى من خلال انجاهه النفسي إلى مجال قضايا علم الاجتماع النظرية والمنهجية بوجه عام.

وفي ضوء اهتمامات علماء الاجتماع الأمريكيين الممثلين لهذا السلوكية الاجتماعية يمكن لنا أن نرى إهتمام كولى بتطور مفهوم الذات الانسانية في إطار الحياة الاجتماعية على نطاقين: الأول – من خلال معالجته بين الفرد والمجتمع ونظرته لكل منهما كواجهات توزيعيه لشيء واحد وفي هذا لاينكر (كولى) على (فرويد) اهتمامه بالجوانب الفردية الغريزية التي تلعبه دورها في تشكيل الطسعية الانسانية، كما أنه لاينكر أيضا على (دوركايم) المجاهه الاجتماعي الامبريقي ومدى الدور الذي تلعبه المشاركة الاجتماعية في تشكيل تلك الطبيعة. وهذا مايعكس نظريته العضوية ومنهجه العضوى السيكولوجي في دراسة للعلاقة بين الفرد والجتمع، وثانيا – يتمثل النطاق الثاني في الدور الذي تلعبه الجماعات الأولية من خلال علاقات يتمثل النطاق الثاني في الدور الذي تلعبه الجماعات الأولية من خلال علاقات المواجهة المباشره في تشكيل الذات الفرديه، وفي هذا الصدد يمكن القول بأن كولي اذا كان لايفكر على (فرويد) ، و(دوركايم) اهتمامهما، الا أنه يرى ان الفرد لايعتبر كائنا اجتماعيا الا لأنه يعيش في الجماعات الاجتماعية.

واذا كان يمثلان الواجهات الجمعية والتوزيعيه لشيء واحد، الا أنه توجد فكره في حياه كل شخص تكون فيها الأسبقية للجماعة، طالما أنها توجد قبل الشخص ونترك تأثيراً قوياً في تطوره (١). ويدو أن كولى أراد أن يقول بأن الطبيعة الانسانية أو

<sup>1)</sup> Robert E.L. Fairis., op.cit.;p. 555.

الذات الانسانية لاتكون أكثر أهمية في جانبها الفردى، الا اذا دخلت في علاقات ومشاركات في جماعات اجتماعية أولية مثل الأسرة، والجوار، الصداقة... الخ تلك التي يتضمن طابعها وشتكل تلك الذات الانسانية من خلال المبادىء والمثل والأفكار والأحاسيس الأولية التي تكون مشترطة في عقول أفراد الجماعة.

وهذا يعنى ان الذات الفردية في نظرية كولى تجد الظروف الملائمة للنمو والتطور الا من خلال الاحساس العام والحقيقة الاجتماعية المتمثلة في اطار الجماعات الأولية، مما يدعونا إلى القول بأن كولى كان أقرب إلى (دوركاين) من (فرويد)، وان كان لايتفق مع (دوركاين) في ان الجماعة هي الفيصل في تشكيل تلك الذات، نظراً لاشتمالها على الجوانب الفردية الوراثية البيولوجية تلك التي تتفاعل مع البيئة الاجتماعية المثلة في الجماعات الأولية ليكونا سوياً الحقيقة الاجتماعية التي يدخل كل من الفرد والمجتمع واجهان لها. وهذا مايؤكد منهجه العضوى السيكولوجي الذي اعتمد عليه في دراسته للواقع الاجتماعي.

واذا انتقلنا لمناقشة مدى الاسهام الذى مقده (جورج هربرت ميد) في مجال هذا السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع، نجد ان (جيمس ودرارد) -James Woo السلوكية الاجتماعية في علم الاجتماع، نجد ان (جيمس ودرارد) لفردية التي لاتزال مرتبطة عضوياً بالجال الثقافي الاجتماعي، والذي يملك بالضرورة مركزاً مختلف عما هو لدى الفرد، باعتباره مصدراً للمعاني وللافكار والقيم - تلك المعاني السيكولوجية العاطفية - هذا بالاضافة إلى أنه أفتقر أثر الاهتمام بتفسير ظهور الذات Self في اطار السلوك من خلال اطارات التخيل Imagination واللعب Play وأخيراً في نطاق الأعمال الواقعية للحياة ،تلك النظم التي أعتبرها تمثل دوافع تلقائية - ذاتية - لمركز الذات Spontaneous Self Centered Impulses. (1)

ويتضح من هذا شايع ميد لا بجاه علماء النفس الاجتماع الامريكي في الاهتمام بظهور الذات الفردية في اطار الحياة الاجتماعية الواقعية - في السلوك - ووصوله إلى

<sup>(1)</sup> Robert E.L. Fairis.; op.cit.;pp. 238-239.

أنها تنمو وتتشكل في اطار الخبره الاجتتماعية مما يؤكد الأصل الاجتماعي لها، وهو مابعكس لنا تبنى (ميد) للنظرية العضوية السيكولوجية في دراستها لظهور الذات ونموها. ويتضح هذا اذا ما رأينا أنه يحدد هذا النمو والتطور في اطار جماعات اللعب واللعبة تلك تشكل اطارات مرجعية لهذا النمو، حيث يتماثل الفرد مع الانجاهات العامه في الجماعة تلك التي تشكل الذات Me وتكون استجابته لها من خلال ذاته الفردية I تلك التي تتشكل في اطارها ومن خلال تمثلها لانجاهاتها السائدة في الجماعة ككل، وأيضا الاحساس بالملكية العامة، والاستجابات العامة المتعلقة بتلك الجماعة.

فغى مجال المفاهيم يأتى استخدام كولى لمفهوم الجماعة الأولية اسهاما هاما واضافة جوهرية إلى مفاهيم علم الاجتماع بوجه عام، وذلك فى اطار اسهاماته النظرية وجاء ذلك فى اطار نظريته العضوية السيكولوجية. اذا حاول منخلال استخدامه لمفهوم الجماعة الأولية أن يوضح الخصائص النفسية التى ينهض عليها هذا المفهوم. وقد تابع علماء الاجتماع هذا الاهتمام لدى كولى فيما بعد، اذ أورد بيير بادان فى وكتاب الجماعات هل هى قوى فعالة، وبصدد ايضاحه الخصائص النفسية التى تميز الجماعات الأولية تكون العلاقات أولية حينما يلتزم بها الأفراد فى وحدتهم وفى تشابكم، وتعنى الوحدة أن الاجابة الموجهة إلى شخص معين غير قابلة إلى التحول إلى أشخاص آخرين، ويعنى التشابك أن ماتضمنته العلاقة يتجاوب مع المظاهر المتعددة لشخصية الغير ويتصرف تلقائيا كأنه كل متكامل. وكلما قلت قابلية تحويل الاجابة الموجهة إلى شخص معين من التحويل إلى شخص آخر كانت العلاقة أولية، كما تكون الاتصالات حينئذ على مستوى عميق نسبيا، وتؤثر مباشرة على الشعور والانجاهات وتقوم العلاقة الأولية لذاتها(۱).

ويلاحظ أن مفهوم الجماعة الأولية لدى كولى قد ارتبط به مفهوم الذات أو الشخصية الانسانية، وذلك لما للجماعة الأولية من دروهم فى تشكيل تلك الطبيعة الانسانية، بحيث تصل تلك الطبيعة الانسانية بجانبها الفردى إلى وحدتها التامة،

<sup>(</sup>۱) هنری تیری، المرجع السابق، ص ، ٤.

ويمكن أن نطلق عليها صفة الاجتماعية، بمعنى أن كولى فى فهمه وتفسيره لتكوين الشخصية الانسانية ونموها داخل اطار الجماعة الأولية قد اعتمد على فهمه النفسى لخصائص تلك الجماعات الأولية، واعتمد أيضا على الدور الذى تلعبه تلك الخصائص فى تشكيل مفهوم الذات أو الشخصية الانسانية، بحيث فسر كولى نمو الذات داخل اطار تلك الجماعات الأولية من خلال التفاعل بين ذات الفرد والآخرين. وحتى يمكن أيضا أن نطلق عليها صفة الاجتماعية لتشتمل على كلا جانبيها الفردى والاجتماعي فى كل عضوى سيكولوجى.

وقد اقترب كولى فى هذا الصدد من مفهوم الشعور الاجتماعى اذ يقول وأن الفصل بين الشعور الفردى والشعور الاجتماعى هو قصد مصطنع، لأن أى حكم على الشعور الفردى يكون حكم اجتماعى على اعتبار أنه يشتمل على المؤثرات الاجتماعية، كما يشكل أى شعور اجتماعى واجهه للمشاعر الفردية: وأن الشىء المحدد هو الكل الأخلاقي الذي ينهض على الأخلاقيات الفردية. (١) وقد منح كولى لتلك الذات الاجتماعية دورا مهما في تكوين المبادىء والمثاليات الأولية. اذ يأتي هذا الدور في اطار الشعور بال (نحن) الذي يوجد التصورات الذاتية وينشر التعاطف والوجدان الجماعي. وبالتالى يسود الجماعات الانجاهات السيكولوجية، والتي تشكل معاييرا نفسية لاطار العلاقات والمشاركات التي يخدث داخل نطاق الجماعات الأولية.

والواقع أن معالجة كولى للعلاقة بين الفرد والمجتمع، تأتى فى اطار تصوره النظرى لمهمة علم الاجتماع وادراكه للواقع الاجتماعى وعلاقته بنمو الذات الانسانية. اذ تعد هذه القضية النظرية الرئيسية التى شغلت اهتمام كولى، وتعتبر اسهاما جوهريا له ونقطة التقاء فى مجال علم الاجتماع المعاصر وعلم النفس الاجتماعى. وقد جاء اهتمامه بها فى اطار انجاهه النظرى العضوى السيكولوجي العام، وحاول تفسيرها على انها علاقة عضوية سيكولوجية. واعتمد فى دراسته لها على منهج سيكولوجي تمثل فى منهج المشاركة التعاطفية بجانب المنهج العضوى. وكان ذلك

<sup>(1)</sup> Cooly, Hman Nature and Social Order, op. cit.p.378.

بهدف اظهار علاقة الاعتماد المتبادل والتأثير بين كلا الجانبين.

وقد تطور هذا التفسير العضوى السيكولوجي للواقع الاجتماعي لدى كولي، كما أضفى على علاقة الذات الانسانية بالواقع الاجتماعي نوعا من الوضوح والعمق، أذ جاءت محاولته تحديد العلاقة بين الوراثة والبيئة وأثرها في حياة الادمان، تدعيما وتطورًا لاهتماماته النظرية والمنهجية. فاعتمد في دراستها على منهج الفهم التعاطفي السيكولوجي بجانب المنهج العضوى. كما حاول تفسير العلاقة بين الوراثة والبيئة في اطار الكل العضوى السيكولوجي الذي يجمع بين الصفات الوراثية والبيئية في حياة الوجود الانساني، واعتبر كولي أن علاقتهمًا هي علاقة تكامل عضوى سيكولوجي. ولقد تطور هذا الفهم العضوى النفسي الذي أرساه كولى لعلاقة الوراثة والبية وأثرهما في حياة الانسان لدى علماء الاجتماع المعاصرين، اذ يقول أرنولد جرين في تخليله لعلاقة الفرد بالوجود الانسائي لايوجد الفرد باعتباره شخصا. ولكن يولد فقد ولديه الامكانية أن يصبح شخصا ما، وذلك نتيجة للمؤثرات الاجتماعية التي تتعامل معه باعتباره كائنا له بناء فسيولوجي ولد به. ولكي يصبح الفرد شخصا يجب أن يكتسب اللغة والتفكير ويتمثل الأهداف والقيم، وحينئذ يشارك الشخص السمات الجتماعية في الجتمعات الانسانية مثل: اللغة والأدوار، والأخلاق والمعتقدات، والمبادىء الخلقية العامة بشكل خاص وبالتالي تضمن الشخصية مشاركة الشخص مع الآخرين، كما تتضمن أيضا الاشارة إلى مايميز الشخص من سمات عن الآخرين مثل: قيمة ومبادئه، وبرستيجه، بالاضافة إلى طرقه المعهدة في الفعل وردود الأفعال(١)

<sup>(1)</sup> Green, A.W., Sociology. New York: Mc Graw- Hill Books Comapny, 1960. pp. 115 - 116.

# الفصل الرابع السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج كوسبار هومانز

٧ - المفاهيم السيكولوجية في تفسير السلوك أو الظاهرة الاجتماعية.

أ- النشاط.

ب- التفاعل.

جــ الاحساس.

٣- التفسير السيكولوجي للسلوك الانساني في اطار النسق الخارجي (البيئة).

أ- قضية النجاح.

ب- قضية الدافع.

جـ- قضية القيمة.

د- قضية الحرمان من الاشباع.

هـ- قضية العداء الحبط

٤ - الفهم السيكولوجي لدراسة السلوك الانساني في اطار التفاعل الاجتماعي.

٥- النزعة السيكولوجية الوظيفية لدراسة السلوك الانساني لدى هومانز.

٦- خاتمة.

# الفصل الرابع السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج كوسبار هومانز Ceorge Cospar Homans

لما كان اهتمام هومانز موجه إلى التفسير أكثر من الكشف على اعتبار أن العمليات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية تكون مألوفة لدينا وليست في حاجة إلى اكتشاف، فقد ركز على تفسيره لعمليات وأنساق التعاون. والصراع والقوة والسلطة والتوافق. اذ تأخذ تلك العمليات الاجتماعية طابع الاستمرار في أي زمان وفي أي مكان. وكان تفسيره لتلك العمليات الاجتماعية في كتابه الجماعة الانسانية واضح وتقيق في اطار المهمة الرئيسية لعلم النفس. وذلك على أساس أن دراسة الوحدات الرئيسية للسلوك تشتمل على أولا- أفعال الفرد الانساني. ثانيا - الوظيفة المتعلقة بتلك الأفعال الفردية والتي تمثل قيمة لها. ثالثا - دراسة المكافآت Rewards والقيمة التي يكون عليها الفعل. وأوضح هومانز أن نظريته تبدأ بقضايا تتعلق بالتفسير العام للعمليات الاجتماعية والسلوك الانساني، ويأتي في اطار استخدامانا للحالات الواقعية للفعل. وقد نبه هومانز إلى أن هذا التفسير قد وافق عليه بعض علماء الاجتماع، في

- Martindalle, Doon., op.cit., p. 476.

<sup>-</sup> ولد هومانز في مدينة بوسطن عام ١٩١٠، تحرج في حامعة هارفارد ١٩٣٢، ثم عين مدرسا في نفس الجامعة الفترة من (٣٩ - ٤٦). ثم عين أستاذا زائر بجامعة منشستر من (١٩٥٥ - ١٩٥٦). ثم رئيسا لعلم الاجتماع بجامعة كمبردج. وقد تخصص هومانز في النظرية السسيولوجية والعلاقات الصناعية. ولما بدأ الانجاء نحو تكوين النظرية الوظيفية بنشر مقال ميرتون عام ١٩٤٩، تابعها هومانز بنشر كتابه الجماعة الانسانية والذي يعتبر مثال حديث لتكوين النظرية السسيولوجية الوظيفية. وقد رأى أن السلوك الانساني لاينغبي أن يفسر بالرجوع إلى التغير الاجتماعي. ومن ثم اهتم في كتابيه الجماعة الانسانية والسلوك الاجتماعي بالتصميم بعد الاستقراء لحوادث كثيرة، وأوضح أهمية دراسة الحالة الجماعات الانسائية، وقواعد بناء النظرية، موضحا منهجه المستخدم في نظريته وهو منهج دراسة الحالة وكانت عناصر السلوك في نظريته هي: الاحساس والتفاعل والنشاط، والاعتماد المتبادل بين هذه العناصر وقد قام بتحليل الجماعات في اطار النسق الخارجي - أي البيئة - وأضاف عنصر آخر وهو المعايير. وتحدث أيضا عن النسق الداخلي في اطار التفاعل بين أعضاء الجماعة

حين لم يوافق عليه البعض الآخر، والجهوا إلى رسم حص فاصل بين علم الاجتماع وعلم النفس.

واعتبر هومانز أنه في اطار دراسة قضايا السلوك الانساني لايوجد خص فاصل بير علم الاجتماع وعلم النفس<sup>(١)</sup>

ولقد طبق هومانز قضايا نظريته السابقة في اطار خمس دراسات تفصيلية في كتابه الجماعة الانسانية، وكانت تشتمل تلك القضايا العامة على عناصر السلوك والعمليات الاجتماعية مثل: الاحساس والنشاط والتفاعل والمعايير. وجاءت معالجته لعناصر السلوك الاجتماعي تلك معالجة اجرائية توضح العلاقات القائمة بين هذه العناصر الأربعة. أما في كتابه السلوك الاجتماعي فقد اعتمد على علم النفس السلوكي، ومبادىء الاقتصاد، كما تناول معطياته من البيئة الاجتماعية والنفسية في الزمان والمكان، كما ركز أيضا على عامل النشاط والتفاعل، ودورهما في بناء النسق الداخلي للجماعة في علاقته بالبيئة الخارجية (٢).

وبصدد دراسة الانجاه النفسى في دراسات جورج كوسبار هومانز ومحاولته بناء نظرية اجتماعية في دراسة السلوك الاجتماعي والعمليات الاجتماعية، والتي اعتمد فيها على قضاذا سيكولوجية لفهم سلوك الأفراد سواء في علاقاتهم بالبيئة أو في اطار التفاعل الاجتماعي نتناول العناصر التالية: أولا – معالجة المفاهيم السيكولوجية التي تتضمنها نظريته الاجتماعية وتستخدم في تفسير السلوك أو الظاهرة الاجتماعية. ثانيا – التفسير السيكولوجي للسلوك الانساني على نطاقين: في بداية علاقته بالنسق الخارجي (البيئة) من خلال قضاياه السلوكية الخمسة، ثم من خلال التفسير أو الفهم السيكولوجي للسلوك الانساني في اطار التفاعل الاجتماعي، وفي ضوء علاقة الشخص بالآخر داخل نطاق الجماعات الاجتماعية. وأخيرا نتناول النزعة السيكولوجية في نظرية هومانز الوظيفية لدراسة السلوك الانساني من خلال قضاياه الخمسة.

<sup>(1)</sup> Homans, George, "Fundamental Social Processes", In Neil 7 Smeler. (ed) Sociology. New York: John, Wiely Sons., 1967, p. 31.

<sup>(2)</sup> Loomis; C.Charles & Loomes, Tonak., Modern Social Theories New York: Campany I. M. C., 1963. pp. 171 - 173.

٢ - المفاهيم السيكولوجية في تفسير السلوك أو الظاهرة الاجتماعية.

قبل الدخول في مناقشة المفهومات الأساسية والتي تشكل عناصر السلوك الاجتماعي يجدر بنا أو لا تخديد مضمون هذا السلوك الاجتماعي لدى هومانز. وقد أشار شادويك جونز في هذا الصدد إلى أن هومانز في تفسيره للسلوك الاجتماعي أهتم بوضع عدة شروط تخدد مضمونه وهي وأن يكون هذا السلوك اجتماعيا. ثم يكون هذا السلوك الاجتماعي الذي يقوم به الشخص مثابا أو معاقبا من شخص آخر، ويعتبر هذا شرطا ضروريا. وأن يتصف هذا السلوك الاجتماعي بأنه سلوك أولى، بمعنى أنه الباشرة في العلاقة تمثل مجال هذا السلوك الاجتماعي الأولى بين الشخصين بدون تألث معهمه. كما تتضمن دراسة هذا السلوك الاجتماعي الملاحظة الخارجية للأفعال المباشرة وجمها لوجه، وفي أقل وقت من الزمن. وأخيرا يحدد اطار هذا السلوك الاحتماعي الأولى على اعتبار أنه يأخذ طابخ المواجهة المباشرة. وبالتالي يكون أسهل المناب ميكرفوجية نظامية لاغتاج إلى تفسيره عن السلوك داخل نطاق التنظيمات الرسمية للمجتمع والتي مختوى النابا سيكرفوجية نظامية لاغتاج إلى تفسيره (١)

المساعى المسائد على اعتبار أنه يكون مطلوب اقامة بناء من النفرية لتفسير هذا السلوك المساعى في مستواه السلوك السائد على اعتبار أنه يكون مطلوب اقامة بناء من النفرية لتفسير هذا السلوك السائد في كل المجتمعات، وفي اطار واجهاته السيكولوجية، كما تبرز أنسبة استخدام أداة الملاحظة المباشرة باستمرار لتمدنا بالبرهان في تخليلاتنا لهما السلوك الاجتماعي، وذلك بالرغم من أن الملاحظة لايمكن القيام بها على أعداد ضخمة في وقت واحد، ومن ثم يكون من المناسب دراسة هذا السلوك في نطاق الجماعة الصغيرة والتي يكون كل عضو فيها في حالة تفاعل مباشر مع الآخر، وبالتالي نهضت قضايا هومانز العامة لدراسة السلوك الانساني والعمليات الاجتماعية من خلال الدراسات النظرية المتعددة والدراسات الامبريقية (٢٠).

<sup>(1)</sup> Jones, J.K. Chadwick.. Social Exchange Theory New York-Academic Press, 1967 pp. 154 - 155.

<sup>(2)</sup> Jones, J.K. Chadwick, op.cit, pp. 155 - 156

وقبل تناول قضايا هومانز الخمسة في دراسة السلوك الاجتماعي، نعرض فيما يلى للجوانب السيكولوجية في مفهوماته الأساسية التي تشكل عناصر السلوك الاجتماعي ويستخدمها هومانز في تفسير السلوك أو الفعل والظواهر الاجتماعية.

#### (i) النشاط Activity

لقد اعتمد هومانز على مفاهيم عامة في دراسته للسلوك الانساني مثل العمل أو النشاط واعتبرها اطارا يحتوى كلمات معينة مثل: زراعة محصول معين، أو قطع الأخشاب، أو التدخين، أو تعاطى المخدرات، أو الحصول على الطعام، أو اللعب أو الراحة. ورأى أن تلك المفاهيم العامة تشكل اطارات لأفعال الانسان. وسواء تمثلت تلك الأعفال في التعامل مع البيئة الخارجية باستخدام الآلات، أو في التعامل مع الآخرين بالاعتماد على المساعدة. وبمعنى آخريرى أن هذه المفاهيم تشتمل على الأفعال التي تعتمد على المحركات العضلية للانسان والتي حين نأتي للبحث عن خصائصها بوجه عام كعناصر للسلوك الاجتماعي نمنحها اسما عاما يطلق عليه بالفعل Action. أما اذا كانت بعض هذه الحركات تعتمد على معاني رمزية كما هو في الكلام، فان تقييمها كعناصر للسلوك الاجتماعي يمكن أن يطلق عليه اسم النشاط والذي يستخدم بطرق متعددة في لغة الحياة اليومية كمفهوم تحليلي لدراسة الجماعات الانسانية أو السلوك الانساني (۱).

ويلاحظ أن هومانز استنادا إلى قناعته بعدم امكانية الفصل بين علم الاجتماع وعلم النفس في دراسة قضايا السلوك الانساني، فقد اتخذ من مفهوم النشاط وسيلة ليشكل اطارا نفسيا للسلوك أو الفعل الانساني. وأى كان مجال هذا السلوك سواء في تعامله مع البيئة الخارجية في صورة حركات عضلية، أو أتخذ هذا السلوك معاني رمزية تصورية في اطار علاقة الفرد بالآخر. وهذا يؤكد المحتوى النفسي لمفهوم النشاط لدى هومانز. والذي يشكل عنصرا من عناصر السلوك الاجتماعي لديه.

<sup>(1)</sup> Homans, G.C., The Human Group. London: Rothedge & Kegan Paul, 1959. pp. 433 - 35.

#### (ب) التفاعل Interaction

ويشكل مفهوم التفاعل العنصر الثانى من عناصر السلوك الاجتماعى لدى هومانز ويعنى به أن الطفل حينما ينمو بين اخوته الكبار ويصبح شيئا فشيئا أكثر تفاعلا معهم وبوالديه – اذ يتلقى تعليماته منهم ويكون صداقة معهم – فبالتالى تصبح كل كلمة لديه لها معنى محدد فى اطار لغته اليومية وتفاعله اليومى، فمثلا كلمة يرى اذا استعملت فى اطار عبارة الذهاب لرؤية انسان ما، فهى تعبر عن فكرة التفاعل بين الأشخاص. ومن هنا جاءت اشارة هومانز إلى التفاعل على أنه عنصر من عناصر السلوك الاجتماعى، واستخدمه كتصور تخليلى فى دراسته. وأوضح أنه اذا كان مفهوم النشاط كعنصر من عناصر السلوك الاجتماعى يشتمل على العديد من المتغيرات التى تتدرج مخته، فهذا ينطبق على مفهوم التفاعل حيث يشتمل على العديد من المتغيرات، ويمكننا دراسة تتابع نكرره فى العديد من الأوقات. وقد فرق هومانز بين الاتصال والتفاعل على اعتبار أن الاتصال يفكر فيه لمجرد الاتصال العاطفى اللفظى بطرق مختلفة فى الحديث اليومى، أما التفاعل فله معنى واحد محدد(١١). وقد وضح هذا المعنى المحدد للتفاعل لدى هومانز فى رؤيته دأنه لايتم الا اذا حدث نشاط أو حفز اليه نشاط شخص آخر. بل أن مجرد التتابع الزمنى ليس الا معياوا قاصرا للتفاعل). (٢).

وهذا يعنى أن هومانز فى محديده لمفهوم التفاعل واعتباره العنصر الثانى من عناصر السلوك الاجتماعى، قد وقف حدوثه على عامل الحفز أو الدافع المتمثل فى سلوك شخص آخر ليقوم الفرد بالتفاعل معه فى صهره رد فعل أو استجابة. ويمثل ذلك بعدا ومحتوى نفسيا لمفهوم التفاعل لديه، كما يشكل احدى العناصر الرئيسية فى تفسيره للسلوك الانسانى، كما يتضح هذا المحتوى النفسى الذى منحه هومانز لمفهوم التفاعل، فى اطار فهمه للجماعة كنسق اجتماعى. وأيضا فى تفسيره لسلوك أفرادها من خلال التفاعل السيكولوجى بين أعضائها.

<sup>(1)</sup> Homans, G.C., The Human Group. op. cit.pp. 35 - 37.
(۲) نیقولا تیماشیف، مرجع سابق، ص ۳۸۸.

#### (جـ) الاحساس أو العاطقة Sentiment

وفي اطار اختيار هومانز لمفهومات عناصر السلوك الاجتماعي الذي اهتم بتفسيره، نحاول أن نقف على المحتوى النفسي للعنصر الثالث من عناصر السلوك الاجتماعي لديه. فقد وجه اهتمامه بالاضافة إلى مفهومي النشاط والتفاعل، إلى أمور تتعلق بالاحساسات المؤثرة والمحتوى التأثري للعواطف والابتجاهات والاحترام والزهد والعداء والاحتقار والحنين إلى الوطن. ورأى أن علماء النفس أطلقوا على تلك الحالات التي تتردد كثيرا في سلوكنا وتتعلق بالحالات الماخلية للجسم صفة العواطف، وقد شكلت تلك العواطف العنصر الثالث من عناصر السلوك الاجتماعي والتي تبدأ من الخوف والجوع والعطش إلى أن تصل إلى مستوى الحالات السيكولوجية المعقدة: كالحب أو الكراهية أو الموافقة أو الرفض في الاتصال بالآخرين. وأوضح هومانز أننا لايمكن أن نقف على تلك الحالات الداخلية للجسم والتي تشكل العواطف وبالطريقة نفسها التي يمكن بها ملاحظة الأنشطة والتفاعلات. اذ يتخذ عنصر الاحساس أشكالا متنوعة، ولايمكننا الحديث عن شخصين يستطيعان اتيان فعل معين يحت نفس الظروف. ولذلك كانت دراسات متنوعة أجريت عن الرأى العام والانجاهات بواسطة أدوات البحث الاجتماعي، وذلك بهدف الوصول إلى معدلات والاختلاف عن الحب أو الكره لفعل ما أو الترشيح لعمل ما (١٠).

ويدو عما سبق أن نزعة هومانز السوسيولوجية الوظيفية قد اتخذت طابعا سيكولوجيا في محاولته الوصول إلى نظرية اجتماعية تفسير السلوك الاجتماعي. وانتهى هومانز إلى وأن اطاره التصورى طالما اشتمل على الأشخاص والداوسر الثلاثة المحددة لسلوكهم: النشاط والتفاعل والعواطف، فهو يهدف إلى مخديد المفهومات. كما يهدف إلى الوصول إلى القروض التحليلية الوصفية لسلوك الأشخاص في الجماعات. اذ تشكل تلك الفروض مستوى العمليات التعيميمة لعناصر السلوك الاجتماعي، (٢).

<sup>(1)</sup> Homans, G.C., The Human Group. op. cit.pp. 37 - 40.

<sup>(2)</sup> Homans, G.C., The Human Group. Ibid.; cit.pp. 34.

ولم يعفل هومانز المحتوى النفسى لمفاهيمه التعميمة التى تحدد عناصر السلوك الاجتماعي، فبجانب ملاحظتنا لنشاط الأفراد داخل اطار الجماعة من خلال التفاعل والذى يبدو في تأثير الشخص في الجماعة وتأثير الجماعة فيه من خلال المشاركة السيكولوجية والمعاني الرمزية. قدم هومانز إلى مجال مفاهيم علم الاجتماع ومن خلال انجاهه النفسى للعواطف وماتعكسه وراءها من عمليات فسيولوجية وعضلية داخلية، وأيضا عمليات نفسية معقدة من حب وكره وتوافق ورفض والتي هي في جوهرها عمليات سيكولوجية. هذا بالاضافة إلى أن العواطف تتم من خلال عمليات المواجهة المباشرة، وتمثل في جوهرها علاقات تأثيرية تعتمد على المشاركة في اطار الجماعات الانسانية بحيث يمكن القول أن هومانز اعتمد على تلك المفاهيم النفسية في دراسة قضايا السلوك الانساني والتفاعل الاجتماعي في اطار الجماعة الاجتماعية.

## ٣- التفسير السيكولوجي للسلوك الانساني في اطار النشق الخارجي (البيئة).

وفي اطار نظرية هومانز الوظيفية السيكولوجية والتي تقوم على الاعتماد والتساند الوظيفى السيكولوجي المتبادل، قدم هومانز قضاياه الخمسة وأوضح الوظيفة التي تؤديها كل قضية بهدف الوصول إلى التفسير الكامل للسلوك الانساني، وجاء ذلك في اطار المفاهيم التي تناولناها سابقا والتي تخدد عناصر السلوك الاجتماعي لديه، وتقوم على مبادىء وقواع نفسية، اذ كان الموضوع الرئيسي لتلك المفاهيم هو دراسة السلوك الاجتماعي في اطار العمليات الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص في اطار التفاعل الاجتماعي.

وقد أوضح هومانز في هذا الصدد أنه بالاضافة إلى موضوع نظريته الرئيسي والمتمثل في دراسة السلوك الانساني – حينما يكون نشاط الانسان مثابا أو معاقبا مباشرة أو غير مباشرة بواسطة فرد أو أكثر من فرد انساني – فان نظريته تشتمل أيضا على السلوك الانساني في تعامله مع البيئة الطبيعية وتحت تأثير الاثابة والعقاب أيضا كما أنه ليس هناك خلاف بالنسبة لمصدرهما طالما أن السلوك في كلا الاثنين يكون

خاضعا للمكافأة والعقاب. اذ لانكون في حاجة إلى قضايا جديدة لتفسير السلوك الانساني في حالة اثابته من البيئة اللاانسانية. وذلك على اعتبار أنه يكون متوافقا مع القوانين السيكولوجية الانسانية. كما يكون كلا النموذجين متضمنيين في لفظ اجتماعي عام، وهو التفاعل الذي يعنى تبادل التأثير ويسبب المشاركة في العلاقة (١).

ولقد رأى هومانز فى اطار نظريته السابقة أن الفرد يلعب دوره فى نطاق ما نسميه بالنشاط والذى يشكل ببعض من الوضوح نموذجا للفعل الارادى وليس مجرد فعل منعكس. وحاول الوصول إلى القضايا السيكولوجية التفسيرية التى تقدم العلاقة بين متغيرين مختلفين من خلال القضايا التالية والتى مخكم هذه العلاقة.

أ- القضية الأولى: ومضمونها «أنه كلما كان نشاط الشخص مثابا في الغالب، كلما كان هناك أكثر امكانية في انجازه (٢) ويطلق هومانز على هذه القضية بقضية النجاح Success Proposition . وأنها نمثل حقيقة تقريبة، وتتضمن أن أى نشاط افنا أثيب بصورة نهائية فلن يكفافا بعد ذلك، بل أن امكانية انجاز النشاط متأخر لدى الشخص حتى تصل إلى نقطة الصفر، ثم يتوقف نهائيا عن مباشرة النشاط. وهي النقطة التي يطلق عليها في لغة السيكولوجيين أن النشاط أصبح مجمدا. كما تشير هذه القضية إلى أن الوقت الذي يستغرقه الشخص حتى يصل إلى نقطة الاثابة لايكون محددا، وهذا هو السبب في أتنا نجد الناس يعملون بقوة في مباشرة الصيد ليحصلوا على السمك، وحتى اذا حققوا نجاحا نسبيا. ويرجع ذلك إلى أن الوصول إلى الاثابة أو المكافأة التامة لايكون محددا في أوقات منظمة، وبالتالي رأى هومانز أن تلك القضية تمثل حقيقة تقريبية (٢).

ب- أما القضية الثانية: فمؤداها وأنه لذا كان وجود دافع معين أو عدة دوافع في الماضي قد ترتب عليه في ظروف معينة أن أثبب الشخص. فحيئذ يكون من المتوقع اذا تشابه الدافع الحالى مع الدافع الماضي، أن يوجد لدى الشخص أكثر امكانية نجاه

<sup>(1)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 41.

<sup>(2)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", Ibid., p. 33.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 33.

انجاز نفس النشاط المتشابه في الوقت الحالى (١). وقد خصص هومانز هذه القضية لتوضيح أى نشاط واثابته يكون مصحوبا في العادة بأمور شخصية، يمكن أن تؤثر في تكرار النشاط الذي يقوم به الشخص. فقد يشعر الصياد أن أماكن المياه المعكرة هي أفضل الأماكن للحصول على السمك وبصورة واضحة. ومن ثم أطلق هومانز على تلك القضية بقضية المثير أو الدافعية Proposition. وأنها تمثل حقيقة تقريبية بمعنى أن الاحساس السيكولوجية المتعلقة بالشعور الذي يكمن خلف النشاط ويطلق عليها بالمثير، اذا كانت متطابقة مع النشاط المثاب في وقت ماتكون أكثر تأثيرا في التنبؤ بمستقبل هذا السلوك أو النشاط (٢).

جـ- والقضية الثالثة: تعنى دأنها كلما كانت المكافأة المترتبة على النشاط ذو قيم عالية بالنسبة للشخص، كلما وجدنا لديه استعدادا أكبر نحو انجازه (٣) وقد وضع هومانز هذه القضية في ضوء تخلينا لدرجة القيمة التي يمنحها الفرد للمكافأة التي تترتب على نشاطه. وأيضا في ضوء مدى تأثيرها على سلوكه، ولذلك أطلق عليها قضية القيمة القيمة Value Propposition. وقد رأى هومانز في هذا الصدد أن الدافع الذي يوجد لدى الشخص هو الذي يدفعه لينجز نشاطا مابغرض الوصول إلى المكافأة والتي تمثل القيمة المتعلقة بتلك الوحدات الناحجة من النشاط والتي تتغير بتغير الدافع، وأنه يجب أن نأخذ في اعتبارنا عند تخديد قيمة النشاط بقضيتي النجاح والقيمة معا. ولم يغفل هومانز أيضا الصعوبات المتعلقة بقيمة الاثابة، والتي تتمثل في صعوبة انجاز النشاط الذي ترتبط نتائجه بقيم سلبية. ومن ثم تتضمن تلك القضية الثالثة أن قيمة المكافآت التي يحصل عليها الفرد على نشاطه تكون مسببة وتختلف باختلاف الأنشطة المتنوعة، وعلى هذا فقط رأى هومانز أن هذه القضية تمثل حقيقة نقسة أيضاد!).

<sup>(1)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 34.

<sup>(2)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 33-34.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 35.

<sup>(4)</sup> Ibid., pp. 35 - 36.

د- وفي القضية الرابعة: يقرر دأنه في الغالب اذا ماتلقي الشخص في وقت قريب مصى مكافأة معينة على نشاط قام به، فان القيمة المتعلقة بالمكافأة التي سوف يحصل عليها عن أي وحدة قادمة من هذا النشاط سوف تكون أقله(١). وقد أطلق هومانز على تلك القضية قضية الحرمان من الاشاع -Proprivation - Sation Prop هومانز على تلك القرد يصل إلى مرحلة الاشباع بعد أن يتلقي المكافأة على نشاطه وبالتالى تقل قيمة الاثابة بالنسبة لأي تشاط يقوم به فيما بعد. كما ترتبط هذه القضية لدى هومانز أيضا بالمكافأة التي يكون اشباعها وقتيا لدى الفرد بمعنى أن حالة الاشباع لاتدوم طويلا لدى صياد السمك، وماوده الاحساس بالجوع من جديد. وبالتالى يسط السمك لديه قيمته مرة ثانية، وهذا هو الحرمان من الاشباع(٢).

وقد أوضح هومانز في هذا الصدد وأن هناك صعوبة في تقدير قيم الانسان وبالتالى في تفسير سلوكه. والتي ترجع إلى أن القيم ليست غريزية ولكنها مكتسبة بمعنى أن قيم الانسان تشبه الغذاء في عموميته، فبالرغم من أنه ليس هناك أنواع معينة من الغذاء تولد مع الانسان، الا أن الانسان يكتسب قيما أخرى كما يكتسب أنواعا مختلف من الغذاء وهو في طريق اشباع حاجاته الغريزية. وبالتالى كان هناك العديد من المكافآت التي تكتسب قيمتها وفقا لظروفها الخاصة، ووفقا لتكرارها وتتضح ذلك في قيم البرستيج، وحب الأم والتي يمكن أن تكون غريزية (٢).

هـ ويرى هومانز في تفسيره للسلوك الانسان في اطار هذه القضية الرابعة، أن نصور القلق قد ينتج من الحرمان من الاشباع، ومن ثم دخل في معالجة كبرى للسلوك العاطفي لدى الانسان من خلال مفهوم القلق. وذلك باعتبار أن الانسان هو واحد من أكثر الحيوانات عاطفية، ويأتي ذلك من خلال الأدوار التي يلعبها في حياته اليومية من حب وكره، وفرح وحزن، وأمل وخوف، وراحة وتعب، ومن ثم فسر هومانز حالة الاحباط التي تبدو في السلوك العاطفي لدى الصياد في ضوء فهمه لهذا

<sup>(1)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 37.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 38.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 38.

لامعنى لمفهوم القلق، اذ يفاجأ الصياد بالفشل في المحسول على السمك من الكال الدى اعتاد الصيد فيه وبالتالى تعتريه حالة من القلق والغضب، وتتبلور في هيئة سلوك عدائى نحو تخطيم أداة صيده. بمعنى أن الصياد أصبح قلقا وثائرا الا أنه لم يحصل على ماتوقعه وأحبط، وتلك هي القضية الخامسة لدى هومانز (١).

وقد أطلق هومانز على تلك القضية الخامسة قضية الاعتداء المحبط Aggression ويرى أن أبعادها تحتاج إلى تخديد أكثر على الوجه التالى: أولا – أن مايتوقعه الانسان يكون محددا فى اطار القضية الثانية، أى من خلال مجموعة الدوافع الحائية والمتشابهة مع الدوافع السابقة للنشاط السابق الذى أثيب عليه. وبالتالى يتوقع الفرد أن يكافأ نشاطه الحالى مثلما كوفىء فى الماضى، ولايكون هناك احباط أو غضب. ثانيا – يترتب على أنه اذا كان نشاط الانسان ناجحا ومكافأة بنفس المستوى السابق كما توضحه القضية الأولى، أن تكون المكافأة أكثر قيمة بالنسبة له كما توضحه القضية الثائا – يترتب على فشل الشخص فى الحصول على المكافأة فى الوقت الحالى أن يغير من توقعاته بالنسبة للمستقبل. فاذا فشل فى الحصول على مكافآت تلاثم توقعاته ربما يكون لديه أقل غضبا. سواءا أكان شيئا أو شخصا. وبوجه عام ترى القضية الخامسة أنه فى حالة الغضب والثورة الناجمة من الاحباط، تكون النتائج المترتبة على السلوك العدائي نسبيا أكثر قيمة عما كانت لديه سابقا(٢).

## \$- الفهم السيكولوجي لدراسة السلوك الانساني في اطار التفاعل الاجتماعي.

وفى اطار رؤية هومانز أن تفسير قضايا السلوك الانسانى يخضع للقوانين السيكولوجية وسواء كان يتعامل هذا السلوك مع البيئة الفيزيقية أو فى اطار التفاعل الاجتماعى. فقد استبدل مثال الصيد والذى يمثل نعامل الانسان مع البيئة الفيزيقية، بمثال ينهض على التفاعل فى وجود شخصين - ويطلق عليه علاقة الشخص بالآخر، وبجمعهما علاقة عمل فى المكان نقسه.

<sup>(1)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 39.

<sup>(2)</sup> Ibid.op.cit, pp. 39 - 40.

أورد هومانز أنه أخذ هذا المثال من كتاب «البيروقراطية الديناميكية» لبلاور P.M.Plaur ص ص 179 -

وقبل عرضنا لمحترى نظرية هومانز فى فهم وتفسير السلوك الاجتماعى والعمليات الاجتماعية، وعلى الأخص العمليات التفاعلية فى ضو اهتماماته السيكولوجية، نرى من الأهمية فى البداية ايضاح الأسس التى يقوم عليها التفاعل الاجتماعى لديه. وقد أوضح هومانز أن تلك الأسس تتمثل فى أن التفاعل يتم بين شخصين يكافئ كل منهما الآخر، فالآخر يمنح النصيحة والشخص يعطى التوافق، وذلك على اعتبار أن الأنشطة بينهما تكون غير متشابهة بالضرورة. ومن ثم يدخلان فى أكثر من نوع من التفاعلات المختلفة فقد تصل العلاقة بينهما إلى درجة الرسوخ ويكافىء كل منهما الآخر بأكثر من طريقة، ويصبحا أقل رغبة فى التفاعل مع شخص آخر. وقد يتخذ التفاعل بينهما صورة عدم التوافق حين يعبر الشخص عن عدم موافقته على رأى الآخر، ويسحب منه توقعه للمكافأة وبالتالى يترك الآخر نموذج التفاعل معه ويمتنع عن تزويده بالنصيحة نتيجة لشعوره بالاحباط الناجم عن عدم حصوله على التوافق (¹).

ونحاول الآن الوقوف على المبادىء والأفكار النفسية والتى تنهض عليها تلك المحلاقات التفاعلية السيكولوجية بين الشخص والآخر. وذلك من خلال المكافأة والعقاب، والقبول والرفض الاتفاق والاختلاف، والدوافع والمشاركات، وسيكون ذلك فى ضوء القضايا السلوكية التى وضعها هومانز لفهم وتفسير السلوك الانسانى. فقى القضية الثانية والتى أسماها بقضية الدافع يرى أنه اذا لوحظ فى الماضى أن وجود دافع معين فى وقت معين، يرافقه حدرث الظروف التى من خلالها يكافأ نشاط الفرد فإذا وجدت فى الوقت الحالى دوافع أكثر تشابها مع الماضية، يكون لدى الفرد رغبة كبرى فى الاقدام على نفس النشاط المتشابه (٢). بمعنى أن الشخص يمكن أن ينظر إلى الآخر على أنه شخص أو خبرة ويمكن أن يمنحه النصيحة، فى ضوء خبراته وفي السابقة. ومن ثم يوجد لدى الشخص الدافع فى أن يسأل الآخر عن المساعدة، وفى مقابل هذه المساعدة يحصل الآخر على مكافآته المتمثلة فى الشكر على هذه المساعدة، وفى مقابل هذه المساعدة يحصل الآخر على مكافآته المتمثلة فى الشكر على هذه المساعدة المساعدة، وفى مقابل هذه المساعدة يحصل الآخر على مكافآته المتمثلة فى الشكر على هذه المساعدة، وفى مقابل هذه المساعدة يحصل الآخر على مكافآته المتمثلة فى الشكر على هذه المساعدة، وفى مقابل هذه المساعدة يحصل الآخر على مكافآته المتمثلة فى الشكر

<sup>(1)</sup> Homans, Fundamental Social Process, op.cit p.45 - 46.

<sup>(2)</sup> Homans, Social Behavoiur. London: Rotledge and Kegan Paul, 1961, p. 53.

<sup>(3)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 42.

والقضية الثالثة – مؤداها وأنه كلما كان الشخص أكثر حاجة إلى النصيحة كلما كان أكثر طلب لها، بل وأكثر تقديما للشكر عندما يحصل عليها. وفي المقابل كلما كان الآخر أكثر حاجة للتوافق، كلما كان أكثر اقداما على منح المساعدة، (١) ويشير هومانز إلى أن القضية الثانية والثالثة يبينان أن تكرار التفاعل بين الشخص والآخر يعتمد على تتابع الحدوث يينهما، والذي يعتبر في حد ذاته اثابة لنشاط آخر. كما يعتمد هذا التكرار على قيمة أي نشاط يتلقاه الشخص من الآخر. بمعنى أن القيمة المتعلقة بالنشاط المتمثل في المساعدة التي يتلقاها الشخص من الآخر تكون نسية. فقد تكون قيمة المساعدة في أوقات ما عالية، وفي أوقات أخرى قد لايسعى الفرد اليها. ومن ثم انتهى هومانز إلى أن السوسيولوجين يرون أن القيم تكون نسبية بين شخصين في حالة تفاعل (٢).

وقد اعتمد هومانز على القضية الرابعة – قضية الحرمان من الاشباع – في تفسير السلوك الاجتماعي المتضمن في تلك العلاقة التفاعلية بين الشخص والآخر ويرى اله في الغالب اذا ماتلقي الفرد في الماضي القريب مكافآته على نشاط من الآخر، فسوف تقل قيمة أي وحدة قادمة من هذا النشاط بمعنى أن الشخص بعد حصوله فيالوقت الحالي على المساعدة الزائدة من الآخر، فسوف تقل في نفس حاجته إلى المساعدة وكذلك رغبته في طلبها وبالتالي يقل أيضا تقديمه للشكر (٣).

وانتهى هوماتز في هذا الصدد إلى أن الشخص اذا كان ينجز نشاطا ما وتعود الحصول على اثابة بشكل منتظم من الآخر، ثم وجد في ظرف ما أن الاثابة تتوقف ولن يحصل عليها. فسوف يصل إلى حالة من الاعتداد المحبط. وهذه هي القضية الخامسة لديه، والتي تعنى امكانية حدوث الغضب والثورة نتيجة الشعور بالاحباط اذ تتخذ هذه الثورة في سلوك الشخص هيئة عدائية تبدو في سلوكه عجاه الشخص الآخر. ويترتب على ذلك رفض الشخص اللخول في أتشطة مستقبلية مع الآخر، حتى ولو

<sup>(1)</sup> Homans, Social Behaiour, op.cit p. 55.

<sup>(2)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 42.

<sup>(3)</sup> Homans, Social Behaviour, op.cit p. 55.

كان مزال في حاجة إلى النصيحة. وفي اطار هذا التفاعل الذي وصل بالشخص الى الاحباط، نجده يبحث عن سبل أخرى للحضول على مايحتاجه، ويدخل في نشاط مباشر مع شخص ثالث يمكن أن يزوده بالنصيحة، وفي الوقت نفسه يبحث الآخر عن شخص ثالث أيضا يمكن أن يزوده بالتوافق الذي أنكره عليه الشخص الأول(١١).

ويتضح لنا من استعراض قضايا هومانز السلوكية التى وضعها لفهم ونفسير السلوك الانسانى. سواء فى علاقته بالبيئة الخارجية أو فى ضوء التفاعل الاجتماعى. وأن تلك القضايا تعتمد على مفاهيم وتصورات نفسية مثل: العواطف، والدوافع، والرغبات، وتخضع فى تفسيرها لهذا السلوك إلى القوانين السيكولوجية العامة على النحو التالى: ففى محاولة هومانز تفسير السلوك فى علاقته بالبيئة الفيزيقية من خلال مثال الصيد. أوضح أن هذا التفسير يعتمد على فهم رغبات ودوافع الفرد التى تدفعه إلى السلوك. وأيضا يعتمد هذا التفسير على مدى القيمة التى يحملها الفرد وتتعلق بالنشاظ الذى يقدم عليه. كما يعتمد أيضا على مدى استجابة البيئة لهذه الدوافع والرغبات، ومايستتبع ذلك من عمليات نفسية شعورية من: نجاح أو فشل، اشباع أو حرمان، اثابة أو احباط. وتتم تلك العمليات النفسية فى اطار السعى للحصول على المكافأة التى يهدف إليها نشاط الفرد.

كما يدو أيضا لنا المحتوى النفسى لقضايا هومانز السلوكية في تفسيرها لعلاقات التفاعل بين الشخص والآخر، اذا حاول تفسير قضايا السلوك الانساني والجماعة الاجتماعية، معتملا على مفاهيم نفسية مثل: المشاركة السيكولوجية ومدى التأثير في الوظائف المتبادلة بين الشخصين. كما اعتمد أيضا على العواطف التي نمثل عمليات داخلية تكمن وراء السلوك وتفسر العلاقة بين الاثنين في ضوء: الدوافع، والرغبات ومشاعر القبول، والتوافق، والرفض، والتنافر. كما أضاف هومانز أيضا المعايير واعتبرها عنصرا مهما في تفسير السلوك. ويمكن القول في هذا الصدد أن ذلك يمثل اسهاما لانجاه هومانز النفسي في مجال دراسة القضايا النظرية لعلم الاجتماع. اذ حاول تفسير

<sup>(1)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 42-44.

قضايا السلوك الاجتماعى والعمليات الاجتماعية والجماعة، معتمدا في ذلك على مفاهيم نفسية مثل: الدوافع والعواطف التي تكمن خلف السلوك. وأضاف أيضا مفهوم المعايير باعتبارها تمثل القيمة المتعلقة بالاثابة التي يهدف الفرد من نشاطه إلى الوصول إليها.

### ٥- النزعة السيكولوجية الوظيفية في دراسة السلوك الانساني لدى هومانز.

ونحاول الوقوف على الواجهة السيكولوجية التى ميزت اتجاه هومانز النظرى الوظينى، فى نفسير قضايا السلوك الانسانى أو سلوك الجماعة أو النسق الاجتماعى اذ كان يعتقد أن مهمة علم الاجتماع هى دراسة سلوك الجماعة بتحليله إلى عدد من العناصر التى تتناول الاعتماد فيما بين (١) فبعد تحليله لعناصر السلوك الاجتماعى وما تنهض عليه من قواعد نفسية. أوضح هومانز أن قضاياه الخمسة التى قدمها اذا كانت لاتستوعب كل مجالات علم النفس السلوكى التى يمكن أن تستخدم فى نفسير السلوك الانسانى، الا أنها قدمت الحد المطلوب فى تفسير الواجهات البسيطة للسلوك الاجتماعى. وتبدو أهمية تلك القضايا فى أنها تدعم حقيقة جوهرية تتمثل فى أنها ليست منفصلة فى أهدافها. بل تتحد فى تفسيرها للسلوك الانسان فى ضوء واحباته الذاتية وفى اطار تفاعلنا مع الآخرين (٢).

وتبدو الواجهة النفسية لهذا التساند والاعتماد الوظيفى المتبادل فى الأهداف، بين قضايا هومانز السلوكية التى وضعها لتفسير السلوك الانسانى والعمليات الاجتماعية فى أنها كما أوضح تدعم حقائق سيكولوجية هامة، وقد أشار شاوديك جونز فى هذا الصدد إلى أن تلك القضايا لدى هومانز والتى وردت فى كتابه السلوك الاجتماعى،

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف، مرجع سابق، ص ٣٨٨.

اذا كان هومانزيرى أن النشاط الانسانى سواء فى علاقته بالبيئة الخارجية أو النسق الداخلى، يقع خت تأثير الاثابة والعقاب ويخضع لنفس القوانين السيكولوجية الانسانية. الا أن الباحث يرى أن تفسير قضايا السلوك فى ضوء علاقة الشخص بالآخر عكمه قضايا سيكولوجية أعمق فى اطار التأثير المتبادل. بالاضافة إلى احتمالات التغير فى صوره السلوك المستقبلية فى علاقة الشخص بالأكثر أكثر من علاقة الشخص باليئة.

<sup>(2)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 40.

تعتبر نتائج لفروض ضمنها في دراساته التجريبية عن الحيوانات في مواقف غير الجتماعية، بمعنى أن هذه القضايا في ذاتها قد أتت من مجال علم النفسى السلوكي. ثم حدث مخول على نظرية هومانز، بحيث يمكن القول أنه انتقل من استخدام الألفاظ المتعلقة بالمجال الحيواني والاقتصادي، مثل استخدام مصطلح المكافآت والعقوبات بدلا من مصطلح الفرض. وبذلك يكون هومانز انتقل من مجال الامبريقية الصارخة المتمثلة في علم النفس التجيربي إلى التفسير في اطار الدافع داخل النسق الاجتماعي. وذلك على اعتبار أن السلوك الانساني موجه تجاه الآخرين في اطار الدى الفرد، والذي الجماعة. وبالتالي لم يؤكد هومانز على التكوين الانساني الفردي لدى الفرد، والذي ينقص من الاستمتاع بالمشاركة الاجتماعية في علاقته بالآخرين (١).

ويتضح مما سبق أن هومانز كان يساير النزعة الوظيفية الاجتماعية. وقام بوضع نظرية اجتماعية محتوى على قضايا عامة لتفسير السلوك الاجتماعي والعمليات الاجتماعية. وتعتمد في الوقت نفسه على التساند الوظيفي فيما بينها، وتشتمل على كل خصائص هذا السلوك بما يحقق الفهم والتفسير السليم له. وقد اتخذت نزعته الوظيفية هذه واجهة سيكولوجية، اذ أتى هومانز بقضايا، تلك من مجال علم النفس التجريبي وانتقل بها إلى مجال النسق الاجتماعي، ثم حاول تفسير السلوك الاجتماعي والعمليات الاجتماعية في اطار الدوافع التي توجه السلوك انجاه الآخرين. وأيضا من خلال عمليات المشاركة الاجتماعية، وذلك بهدف الوصول إلى المكافآت والاثابات، وسواء تمثل هذا السلوك الاجتماعي في علاقته بالبيئة الخارجية، أو في علاقة الشخص بالآخر داخل النسق الاجتماعي.

وأخيرا يمكن اجمال تلك الواجهة السيكولوجية في نظرية هومانز الوظيفية، من خلال قضايا، الخمسة والتي وضعها لتفسير السلوك الانساني على النحو التالى: فالقضية الأولى لديه وتعتبر في جوهرها دراسة للشروط العامة للتعلم والدوافع العامة. على اعتبار أنها تقرر أن النشاط اذا كان في موقف ما في الماضي مكافأ. وكان الدافع له في الوقت الحاضر متشابها، فحينتذ تكون هناك أكثر امكانية في تكرار نفس

<sup>(1)</sup> Jones, J.K. Chadwick., op.cit. pp. 157 - 158.

النشاط. وتمثل هذه القضية دراسة عامة في التعلم... وتتفق هذه القضية مع النظريات ذات العاملين في تفسير التعلم من خلال الاتصال والدافعية (١).

ويلاحظ أيضا أن قضايا الدافعية والقيمة والحرمان من الاشباع لدى هومانز تتخذ من العلاقة تكرار النشاط وتكرار المكافأة أساسا لتفسير السلوك الانسانى ويأتى ذلك فى ضوء الدوافع التى تكمن خلف سلوك الأفراد، وفى ضوء القيم التى ترتبط بالمكافآات التى يسعون للحصول عليها من خلال أنشطتهم. وهذا يمثل واجهة للقضايا الثلاثة فى تفسيرها للسلوك الانسانى والذى جاء فى ضوء تكرار المكافآات والدافعية والقيم. وقد أورد هومانز فى هذا الصدد وأن القضية الثانية، تقرر العلاقة بين قيمة المكافأة وتكرار السلوك ووالقضية الثالثة، تحدد العلاقة بين تكرار المكافأة والموقف الداخلى لدى الفرد.. فكلما كانت المكافأة أكثر تكرارا فى نشاط الفرد، كلما كانت أقل قيمة يمنحها لها فى داخله. أما والقضية الرابعة، فتتمضن مبدأ الاشباع بحيث اذا كيان النشاط الذى يؤديه الشخص مكافأ من قبل الشخص الآخر بصورة غالبة ومستمرة، فسوف يصبح هذا النشاط أقل قيمة لديه، (٢).

وفى «القضية الخامسة» يشير جونز إلى أن هومانز قد تصوره فيها عن توزيع العدالة وأشار إلى توقعات الشخص للمكافآت التى يستحقها وتقديراته بمعنى أن هذه القضية محدد نسبة تقديرات الشخص إلى مكافآته، بحيث تكون موزعة فى معدل متناسب بالنسبة لبعضها البعض. فالشخص الذى يسهم بالكثير فهو يتلقى أيضا الكثير. ومن ثم كانت العدالة لدى هومانز تشكل المتغير الثالث المتضمن فى قضاياه التفسيريه الخمسة لدراسة السلوك الانسانى. ويضاف إلى العدالة كل من تكرار المكافآت ودرجة القيمة المرتبطة بتلك المكافآت والتقديرات (٢).

وقد قال هومانز بصدد تفسيره السيكولوجي للمتغير الثالث الذي ضمنه في قضيته الخامسة - الاعتداء المحبط - ليمثل التوزيع العادل بين نسبة تقديرات الشخص

<sup>(1)</sup> Jones, J.K. op.cit. pp. 159 - 160.

<sup>(2)</sup> Jones, J.K. Ibid.; pp. 159 - 160.

<sup>(3)</sup> Ibid.p. 161.

إلى مكافآته: إنه كلما لحق بالانسان الضرر، يختل ادراكه للتوزيع العادل بين نسة تقديراته إلى مكافآته. وتوجد أكثر امكانية في ظهور السلوك العاطفى، الذى يسمى بالغضبه (١). وقد ترتب على تفسير هومانز السيكولوجي هذا التوزيع العادل بين نسبة تقديرات الشخص إلى مكافآته. أن نظر إلى العدالة على أنها تمثل قيمة متغيرة لدى الناس وان كانت هناك صعوبات تتعلق بمقياسها المتغير، الا أنه وقف على المشكلة الرئيسية المتعلقة بمقياسها، وذلك حين أوضح أن شخصين قد يبحثان في ايجاد مقياس لتغير القيم. فبالرغم من اتفاقهما على قانون العدالة في التوزيع بين المكافأات والاحباطات، الا أنهما قد يستخدما موازين مختلفة للقيد. وهذا يعنى أنهما لايتفقان على العناصر التي سوف تحسب وتقيم المكافآات. ومن ثم يكون هومانز قد تعرف على الصعوبة المتعلقة بالمقاييس الذاتية والمختلفة لقياس وتقدير القيم (٢).

وهكذا يبدو لنا واضحا أن تفسير هومانز للسلوك الانسانى بواسطة قضيته الأخيرة الاعتداء الحبط – قد نهض على أفكار ومفاهيم نفسية تمثلت فى: ذاتية ونسبية القيم الخاصة بالمكافآت، وكذلك فسر حالة الاحباط التى يصل اليها الشخص نتيجة لفشل تقديراته فى الحصول عليها تفسيرا نفسيا. وذلك على اعتبار أن سلوك الشخص يتخذ واجهة عدائية عاطفية يتمثل فى الغضب والثورة.

إذ يرى (شادويك جونز) J.K.Chadwick Jones في هذا المجال أن (هومانز) في كتابة السلوك الاجتماعي وأشكاله الأولية وسفسر السلوك الانساني من خلال وصفه لبناء رئيسي من القضايا العامة General Propositons أو ملحقات، وقضايا موصوفة وأيضا حالات موجودة Givin Conditions ، تلك الحالات التي تسمح بتطبيق القياس على النتائج الامبريقية، وفي ضوء هذا قدم خمس قضايا عامة، ومنها استنتج عدد كبير من القضايا وملحقاتها في تفسير السلوك الانساني، وهو في ذلك يتابع الاجراءات المتبعه عن النظريات السيكولوجية المعرفة جيداً، وكما هو منع في

<sup>(1)</sup> Homans, Social Behaviour, op.cit p. 75.

<sup>(2)</sup> Jones, J.K. op.cit. p. 162.

نظريات التعليم Learning Theory، حيث يستخدم عدداً قبس من القضايا العامة العامة في وضع الشروط الرئيسية للنظرية. ويضيف (جونز) أنه قد قصد من تقديمه للخمس قضايا العامة الأولية(١)، تفسر العلاقات الاجتماعية بين الاعتمادات واللااعتمادات المختلفة، وحيث تقرر تلك العلاقات في هيئة نظام من القضايا والتي تكون موصفوه في نطاق برهنه البحث. وقد أوضح (هومانز) إن الواجهة النهائية الأكثر أهمية لكتابة والجماعة الانسانية، Human Group (1951) تمثلت في تقديم التصورات والفروض العملية بدون الديني وذلك في خطة تفسيرة، ولكنه في كتابه الثاني والسلوك الاجتماعي Social Behavoiur قد جعل في محاوله واضحه لتطبيق جسم واحد من «القضايا» Propositions المناسبة لتلك الحالات الواقعية وانجاهاتها، وكان تأكيده الرئيسي على عملية المتغيرات الاجتماعية: عناصر السلوك الانساني الأولية والتي تتمثل في «التفاعل» أو الانصال الاجتماعي، «الاحساس» أو والانجاهات، الأنشطة العاطفية المشارطه، وباستخدامه تلك الأوليات في عنصار السلوك الانساني كان قادراً على تفسير كل موقف اجتماعي موصوف في الدراسات العلمية (٢). هذا وقد أوضح (جنونز) أن وأن المناقشة النظرية في كتبابه والسلوك الاجتماعي، بتدأ من المدخل الاستقرائي في الجماعة الانسانية حتى يصل إلى النظرية الاسقاطية في كتابة والسلوك الاجتماعي، التي تأخذ بتفسير السلوك أفقيا من خلال تأكيدها على الواجهات السيكولوجية مثل الدافع، والشعور، القرار الذي يشتمل على تقييم وتوقع المكافأة والثمن (٣).

وسوف يتضح من خلال تفسيرنا لعناصر السلوك الانساني التي درسها (هومانز) بواسطه قضايا السلوكيه الخمسه - التي سبق معالجتها - مدى اعتمادي أيضا على

<sup>(</sup>۱) سبق الاشاره في معالجة السلوكية الاجتماعية في دراسات (جورج هومانز) للخمس قضايا السلوكية ومناقشه للمحتويات السيكولوجية للسلوك الانساني مع ملاحظة عدم التفرقة في تطبيقها على نمط التفاعل الانساني مع البيئة الخارجية والنسق الخارجي في اطار المكافأة والمقاب. أو على نمط التفاعل الانساني مع الشخص الآخر في اطار الجماعة.

<sup>(2)</sup> Jones, J.K. Chadwick., op.cit. pp. 151 - 152.

<sup>(3)</sup> Ibid.p. 152.

المنهج العضوى وتبثيه للنظرية العضوية السيكولوجيه في تخليل عناصر السلوك الإنساني وتفسيرها، وسواء في حاله تعامل الفرد مع البيئه الخارجيه، وكما هو في مثال والصيده، أو حاله تعامله مع نشاط شخص آخر من خلال التفاعل الاجتماعي وكما هو في المثال الثاني علاقة والشخص بالآخر، - يتضَّع ان تلك القضايا ماتقوم في جَوَهُمُ عَلَى تفسير السلوك الانساني في ضوء محتويات السيكولوجية، وليس على وصفه، وتعكس بوضوح، الجوانب السيكولوجية، وليس على وصفه، وتعكس بوضوح، الجوانب السيكولوجية في تفكيره، والتي تتضح اذا ماعرفنا ان تلك القضايا قد ذهبت في تخليلها لعناصر السلوك الانساني بوجه عام إلى تقسيمها إلى وتفاعلات ووأنشطة ووأحساسيسَ، ففي المثال الأول - يحدد أهداف السلوك الانساني في اطار والمكافآت، Rewarls ووالعقاب، كما يفرس حالات الاشباع والحرمان التي تصل اليها الفرد في اطار مكافآته وعَقَابه. ولايغفَل في هذا الصدد الحالات الدَّاخلية للقرد التي تصف علاقته بالبيئة وتحتوي مضمونا ذاتيا يتمثل في «الدافعية» Sfimulia ومايتبعها من نشاط مدفوع بجاه: الرضا والارتياح أو القلق النجاح او الفشل والاحباط. وفي المثال الثاني - في اطار التفاعل الاجتماعي فهو لايخرج عن نطاق التفسير السيكولوجي لعلاقة والشخص بالآخر، في اطار المشارطه التي تعتمد على تأثير الآخر في الشخص بإسلائه النصيحه له، في مقابل منح والشخص؛ له التوافق - تلك العلاقة السيكولوجية في اطار التأثير والتأثير في اطار الجماعة والتي يتفق فيها مع كل من (ميد) و(كولي) - وفي حالة التوافق تلك يصل الفرد إلى حالة الاشباع، تلك التي تعكس وراءها فيما متغيره، وصعوبات تكمن في تخديد قيم الشخص - لأنها لاتعتمد على الدوافع الغريزيه اللاشعوريه فقط، بل تعتمد على مابكتسبه الشخص في الحياه من سمات ومبادىء وأفكار حملها خلال عمليات التنشئة الاجتماعية. وعن تسلسل قضايا (هومانز) في فهم تلك العلاقة العضوية السيكولوجية بين والشخص والآخره. يبدأ بقضيه النجاح - الذي يتحقق لدى الشخص الآخر في حصوله على التوافق من «الآخر» مما يدفعه إلى تحقيق هذه العلاقة بصوره أوثق وتكراراً. ووفقاً للقضية الثانية - يرى (هومانز) ان حصول

والشخص، على النصيحة من الآخر يكون في اطار الدوافع التي تؤدى به إلى طلب النصيحه، وعلى اعتبار أنه يكون أكثر منه خبره، في حين توجد لديه القابليه في ان يتقدم له بالشكر، وهي علاقة سيكولوجية تعتمد على الدافعيه وفي اطار التأثير والتأثر. وإذا ما أنتقلنا إلى القضية الثالثة - نجد أن تفسير (هومانز) لمدى حاجة والشخص، في الحصول على النصيحة يعتدم على مدى القيمة المتعلقه بهذه النصيحه، تلك تعتمد في تفسيرها على صعوبات كثيره، لأنها تكون نسبيه، ولاتعتمد فقط على الدوافع الداخلية الغريزية. بل تقوم أيضا على أمور يكتسبها والشخص، من خلال إحتكاكه مع المخرين شكلاً لانجاهات شعوريه ولاشعوريه تحوهم: سواء بالحب أو الكره،القبول أو الاشمئزاز والنقور، أو الرضا والقبول. الخ..... وعن قضية الحرمان من الاشباع - يبدو أن تفسير (هومانز) لها كان على مستويين:

الأول: يكمن في اعتبار ان الاشباع في علاقة «الشخص» (بالآخر) يحدث في حين يسدى والآخر، النصيحة اليه، ويمنح والشخص، القبول والتوافق، أما الحرمان وفقاً لهذا يحدث في ضوء تغير التوقعات التي تخدث مع تكرار وتغير التفاعلات المستمره بينهما، في وقت يكون فيه «الشخص» متوقع للنصيحه من «الآخر»، ومن ثم يحدث الحرمان من الاشباع اذا أمتنع والآخر؛ فجأة عن تقديم النصيحه. والمستوى الثانى: يتمثل في ان هذا الحرمان من الاشباع «لدى الشخص» وشعوره بالاحباط وعدم حصوله على مايتوقعه من الآخر، ومايؤدى إليه من دلالات سيكولوجية، حيث يعيش الشخص في حاله من التوتر والغضب يؤدى به إلى «الاعتداء الحبط» وهو القضية الخامسة - في قضايا (هومانز) والتي يرى فيها أن هذا العداء الذي ينجم عن الحرمان من الاشباع، يوجه نحو الآخر، ويعتبر في نفس الوقت «مكافأة، واشباعاً له نظراً لأن االآخر، لم يقدم له النصيحه التي توقعها منه بإستمرار. وبالتالي يضطر كل من الاثنين إلى البحث عن شخص ثالث ليسنح كل منهما ما أفتقده ولم يحصل عليه من الآخر، وليصح أكثر اشباعا وتوافقا بدلا من حالة القلق والتوتر التي تنتابه، وسواء كان هذا الاشباع متعلق بما تفرضه عليه وطلبات الغرائزيه، أو تفرضه عليه توقعاته في محيط العمل وعلى ضوء مايحمله من انجاهات واستعدادات وميول عاطفية.

وتجدرا الاشاره في هذا الصدد إلى أن نتائج تلك التحليلات النظرية كانت محاولة أكثر شمولاً وادراء لفهم وتفسير السلوك الانساني من خلال تأكيده على الواجهات السيكولوجية، وذلك في بناء من القضايا يبدأ من عدد صغير من القضايا، ويتحرك من خلال الاسقاط حتى يتنبأ بالسلوك الشخص في تصنيفاته المختلفة ويرى (جونز) ان هذا كان من خلال ستين دراسة تطبيقية امبريقية نفدت على وجه التحديد بواسطه على النفس الاجتاعي، وجاء في تقرير امبريقي (1958) ذلك التقرير الذي يعدد واحداً من أكثر التقارير سيكولوجية وندره، والذي يدين بالواجب إلى الذي يعدد واحداً من أكثر التقارير سيكولوجية وندره، والذي يدين بالواجب إلى والجماعة الانسانية، والذي خلهر في السنين الأخيرة منطوياً على الأهمية الكبرى في مدى السيكولوجية، والذي ظهر في السنين الأخيرة منطوياً على الأهمية الكبرى في مدى إلهامه للنظرية السيكولوجية (Socialpsyhology Theory).

وهكذا يتضح مدى ظهور تلك العلاقة العضوية السيكولوجية في تناول (هومانز) لعلاقة الفرد بالبيئة، أو في علاقة بالشخص الآخر داخل اطار التفاعل، بمعنى انه اذا كان يتخذ انجاه النزعة السلركية في دراسة السلوك الانساني، الا أنه قد أتخذ ذلك في نطاق مدخله الاسقاطي وفي اطار المحتويات السيكولوجية – التي سبق ذكرها – وهذا مايوضح مدى إتقان (هومانز) مع (كولي) و(ميد) في اهتمامهم بتلك العلاقة العضوية بين الفرد والآخر في نطاق الجماعة الاجتماعية، وأيضا وضوح تلك العلاقة في اطار السلوك ومن خلال عمليات المشاركه الاجتماعية. وقد أكد (هومانز) اهتمامه في هذا الصدد وتوافقه مع (ميد) يقوله:

والتوافق، والقوه، تلك العمليات الاجتماعية، التي تأخذ طابع الاستمرار في أى مكان والتوافق، والقوه، تلك العمليات الاجتماعية، التي تأخذ طابع الاستمرار في أى مكان وفي اى وقت، وفي كل المجتمعات، وذلك على عكس البناءات الاجتماعية التي غالباً، ماتختلف من مجتمع إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى داخل نطاق المجتمع الواحد، ومن ثم يطلق (ميد) على تلك العمليات الاجتماعية أنها أساسية، وان دراسة المجتمع تأتى بعدها(٢).

<sup>(1)</sup> Jones J.K. Chadwick; op.cit.p. 153.

<sup>(2)</sup> Homans, "Fundamental Social Processes", op.cit p. 31.

#### ٣- خاتمة الفصل الرابع:

بعد عرضنا لمعناصر السلوك الاجتماعى لدى هومانز ثم القضايا السلوكية التى اعتمد عليها فى تفسيره النفس للسلوك الانسانى على مستويين: الأول - فى علاقة السلوك بالبيئة الفيزيقية أو النسق الخارجى، والثانى - فى علاقة سلوك الشخص بالآخر من خلال التفاعل الاجتماعى. وأخيرا عرضنا للواجهة السيكولوجية لنظرية هومانز الوظيفية فى دراسة السلوك الانسانى بوجه عام. سنحاول الآن الوقوف على اسهام هومانز من خلال المجاهه السلوكى هذا فى مجال قضايا علم الاجتماع النظرية المنهجية بوجه عام؟.

ويمكن القول أنه في مجال المفاهيم: اعتمد هومانز في دراسته لقضايا السلوك الاجتماعي والجماعة أو النسق الاجتماعي على مفاهيم تعميمية ذات محتوى نفس سيكولوجي، وقد اعتبر تلك المفاهيم تشكل عناصر لهذا السلوك الاجتماعي. حددها بنشاطات الأفراد داخل اطار الجماعة والتي تتم من خلال عمليات التفاعل. ذلك التفاعل الذي ينهض على التأثير المتبادل للشخص في الجماعة، وتأثير الجماعة فيه من خلال عمليات المشاركة السيكولوجية والمعاني الرمزية أما والعواطف، فهي تمثل العمليات الداخلية التي تلعب دورا مهما في توجيه سلوك الشخص وتبدو في نغمات الصوت، وتعبيرات الوجه، وأوضاع الجسم، والدوافع والمشاعر الداخلية ثم أضاف هومانز مفهوم والمعايير، باعتبار أنها تمثل القيمة المتعلقة بالمكافأة التي يسعى اليها نشاط الأشخاص. بحيث يمكن القول بأن استخدام هومانز لمفاهيم: النشاط والعواطف والمعايير - بما تنهض عليه من مبادىء نفسيه - في تفسير قضايا السلوك الانساني، يعتبر اضافة الي مجال مفاهيم علم الاجتماع. ويمثل اسهاما يساعد في اثراء الفهم والتفسير لقضاياه النظرية في ضوئها.

ويلاحظ أيضا أن القضايا السلوكية التى وضعها هومانز لتفسير السلوك الانسانى، هى قضايا نفسية فى جوهرها. وتهدف إلى الوصول إلى نظرية اجتماعية فى دراسة التفاعل الاجتماعي والعمليات الاجتماعية دأخل نطاق الجماعات الصغيرة أو النسق

الاجتماعي (١) ويمكن فهم هذه القضايا في ضوء متابعة هومانز للانجاهات الوظيفية وفي واجهتها السيكولوجية اذ تتضح تلك الواجهة الوظيفية السيكولوجية لهذه القضايا في اعتمادها في تفسير السلوك الانساني بوجه عام على التساند الوظيفي فيما بينها ومن خلال القوانين السيكولوجية العامة. والتي تبدو في المكافأة والعقاب، والدوافع والعواطف التي تفسر السلوك الخاص بالآخرين، والمعايير التي تمثل القيم وتوجه سلوك الأشخاص. وقد جاء هذا التفسير على نطاقين: الأول -في ضوء علاقة السلوك بالبيئة الخارجية أو النسق الخارجي والثاني - في ضوء علاقة السلوك بالشخص الآخر من خلال عمليات المشاركة والتفاعل الاجتماعي داخل اطار الجماعة أو النسق الاجتماعي الداخلي.

ويمثل ذلك تأييد لا بجاه جورج هومانز النفس في مجال دراسة القضايا النظرية لعلم الاجتماع. اذ حاول الوصول الى تعميم نظرى من خلال دراسات تفصيلية أجراها واعتمد على قوانين سيكولوجية ترجع إلى مجال علم النفس السلوكي.

وانتهى إلى قضايا سلوكية خمسة ذات محتوى نفسى، وحاول الاعتماد عليها في تفسير قضايا السلوك الاجتماعي والعمليات الاجتماعية والجماعة أو النسق الاجتماعي. وجاء هذا التفسير في اطار مفاهيم نفسية مثل: الدوافع والعواطف، والتي تمثل عمليات داخلية تقف خلف السلوك وتساعد على تفسيره. ثم أضاف المعايير باعتبارها تمثل القيمة المتعلقة بالمكافأة التي يهدف الفرد من نشاطه إلى الوصول اليها.

أما اسهام هومانز في مجال منهج علم الاجتماع من خلال انجاه السلوكية

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف، مرجع سابق، ص ٣٨٩.

ولقد تمكن هومانز فى ضوء تفسيره النفسى للسلوك الانسانى داخل اطار الجماعة أو النسق الاحتماعى من الكتشاف تفسيرات صحيحة تتعلق بقضايا الجماعة فى الحياة الواقعية. مما اعتبر توثيقا بالغ الفائدة للبحوث المعاضرة فى سبيل وضع نظرية للجماعات الصميرة ونيقولا تيماشيف، نفس المرجع، ص ٣٩٠ ويمكن القول أن هذا يمثل اسهاما نظريا لهومانز، جاء فى ضوء تفسيره النفسى للسلوك الانسانى فى داخل نطاق الجماعة الاحتماعية وأيضا فى ضوء قضاياه السلوكية ذات الواجهات النفسية

الاجتماعية فقد تمثل في استخدامه لمنهج دراسة الحالة، وأيضا استخدامه لمناهج القياس الاجتماعي في محاولته فهم وتفسير قضايا السلوك الانساني، والجماعات الصغيرة أو النسق الاجتماعي. وهذه المناهج وان كانت أقرب إلى علم النفس الاجتماعي منها إلى الأهداف الرئيسية لعلم الاجتماع<sup>(1)</sup>. كما يرى تيماشيف ولكن اعتماد هومانز عليها بجانب منهج الملاحظة المباشرة، جاء في ضوء انجاهه النفسي الذي قصد من خلاله تحقيق مزيد من الفهم والتفسير لقضايا علم الاجتماع النظرية وأيضا اثراء مجال قضاياه المنهجية بالاعتماد على مناهج علم النفس الاجتماعي. وعلى وجه الخصوص مناهج القياس الاجتماعي على اعتبار أنها متأصلة لدى كل وعلى وجه الخصوص مناهج القياس الاجتماعي على السواء (٢). ومن ثم تمثل الاسهام المنهجي الرئيسي لهومانز، في اعتماده على منهج دراسة الحالة في تناول قضايا السلوك الانساني، وفي اعتماده على مناهج القياس الاجتماعي في فهم قضايا الجماعات الصغيرة، وقد ترتب على ذلك أن أصبح ومصطلح الميكروسوسيولوجيا معترفا به ومستقرا في ميدان علم الاجتماع، (٢).

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف، نفس المرجع، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) للرجع السابق، ص ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢٠٩.

# الفصل الخامس المسات السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج هربرت ميد الاجتماعية

- ٧- التفسير الاجتماعي السيكولوجي لتطور الذات أو الطبيعة الانسانية.
- ٣- الدور الذي تلعبه الأطر المرجعية في تشكيل وحدة الذات الاجتماعية.
- ٤- عناصر تحقيق الضبط الاجتماعي والسيكولوجي في تكوين الشخصية بكلا اطاريها الفردي والاجتماعي.
  - ٥- سيكولوجية العقوبة في الجماعة المرجعية .
    - ٦- خاتمة .

#### الفصل الخامس

# السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج هربرت ميد الاجتماعية GEORGE HERBAT MEAD

يشيركوذر، وروسبنرج أن علماء الاجتماع النفسى الأمريكيين قد افترضوا بوجه عام الأصل الاجتماعى لتصور الذات الفردية. بمعنى أن التصور الشخصى للذات يكون مأخوذا من التصور الذى يقدمه الاخرون لها، وذلك على اعتبار أن الذات يشار إليها من خلال رد فعل الآخرين بالموافقة أو عدم الموافق. ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن لقدرة الفرد على استقبال وجهة - نظر الآخرين وجهة، والقيام أيضا بدور التأثير والتأثر، وبالتالى كانت مقدرة الفرد على التوافق مع استجابات الآخرين. شرطا ضروريا للتوافق الخاص بالشعور الذاتى للفرد مع الآخرين. وقد شغل هذا الاهتمام ميد وجاء فى اطار قناعته بأن الموجودات الانسانية بجب أن ينظر إليها على أنها أجزاء من المجتمعات والجماعات، وليست منفصلة عنها، كما شارك ميد أيضا الاهتمام السائد بتصور الجماعة المرجعية، والذى تطور فى السنين الأخيرة، من خلال اهتمامات جماعة علم النفس الاجتماعى وعلم الاجتماع الأمريكى. وجاء ذلك فى ضوء الاهتمام بأن يربط الفرد ذاته، ويحقق شخصيته مع جماعات يكون عضوا فيها . وفى جماعات أخرى يغب فى أن يكون عضوا فيها . وفى جماعات المخرى يغب فى أن يكون عضوا فيها . وفى جماعات المخرى يغب فى أن يكون عضوا فيها . وفى جماعات المخرى يغب فى أن يكون عضوا فيها . وفى جماعات المخرى يغب فى أن يكون عضوا فيها . وأنه .

Martindalle, D., Op. Cit., P. 353.

<sup>-</sup> عاصر جورج هربرت ميد (١٩٦٣ - ١٩٦٣) جون ديوى في ميتشجن وأيضا شيكاغو ركان كولى مسايرا لانجاه النظرية المثالية للشخصية. ومتشابها مع أعمال كل من : تارد، وبالدون، وصديقه كولى. كما درس في ألمانيا وأقتنع بنظريات فوندت عن اللغة والاشارة، وابتداء من عام (١٩٥٥) بدأ تأثير مهد ينتشر في الولايات المتحدة الامريكية عن طريق تدريسه لعلم النفس الاجتماعي بجامعة شيكاغو. إلا أنه بالرغم من المقالات العديدة التي نشرها فلم يقم بتجميمها في كتاب. حيث قام تلامذته بنسخ عددا من محاضراته ومقالاته ، وأجمعوها بعناية في أربعة مجلدات تم نشرها بعد وفاته.

<sup>(1)</sup> Mead, G.H., "Role taking and Reference group" In Coser and Rosenberg., (eds) Op. Cit. PP. 259 - 260.

وسوف نركز في معالجة إنجاه السلوكية الاجتماعية في دراسات ميد على كيفية معالجته لظهور الذات الفردية وتكوينها ونموها في اطار المشاركات الاجتماعية. ومدى الدور الذي تلعبه الجماعات الاجتماعية الأولية في تكويلها ونموها الكامل حتى تصل إلى وحدتها الكاملة. وعلى تنوعها بتنوع الجماعة التي تتتمى إليها. والهدف من ذلك أن نصل في النهاية إلى ايضاح الانجاه النظرى السيكولوجي الذي تبناه ميد في دراسته للذات. وأيضًا الانجاه المنهجي الذي تناول من خلاله دراساته الاجتماعية النفسية. مع محاولة توضيحنا لتناوله للمجال السيكولوجي للعقوبة داخل آطار الجماعات الاجتماعية، ومدى محقيقه لذاتيات الأفراد عن طريق محقيق العدالة.

## ٢ - التفسير الاجتماعي السيكولوجي لتطور الذات أو الطبيعة الانسانية :

يشكل اهتمام ميد بدراسة مغهوم الذات Self، واحدا من أهم انجازاته العلمية العديدة، ويأتى هذا الاهتمام في اطار انجاهه السلوكي في علم الاجتماع، ويبدو ذلك واضحا في مؤلفة الذي نشر بعد وفاته وهو العقل والذات والمجتمع. وكذلك في مقالته المبكرة وكتاباته العديدة التي تشير كلها إلى حقيقة واحدة مؤداها أنها تمثل اسهامه في مجال علم النفس الاجتماعي(۱). وسوف نتناول في هذا الصدد محاولة ميد الاجتماعية النفسية، لدراسة وفهم الذات ، وتفسيره لكيفية ظهورها وتكوينها ومجال تطورها حتى تصل إلى وحدتها الكاملة.

ولقد بنى ميد فكرته عن مفهوم الذات الاجتماعية ووحدتها الكلية العضوية السيكولوجية، في ضوء رؤيته وأن الذات إذا كانت تشكل موضوعا في ذاتها فهى تشكل أيضا بناءاً اجتماعيا. والذي يبدو في اطار التجربة الاجتماعية، ثم تبدأ بخطى ثابته في تزويد نفسها بالخبرات الاجتماعية (٢). وهذا يعنى أن وحدة الذات كما يرى ميد لا يمكن التفكير فيها إلا داخل نطاق وحدة اجتماعية محددة، ولا

<sup>(1)</sup> Coser, L. A. 9 Masters of Sociological thought. Op. Cit., P. 333.

<sup>(2)</sup> Mead, George, Herbert, "The self In Peler, Worsly (ed) Modern Sociology. New York: Penguin Eduction, 1970, P. 43.

يمكن أيضا تخيل ظهورها الا في نطاق التجربة الاجتماعية، بحيث يمكن للفرد أن ينظر إلى نفسه أو ذاته كصديق، ويكون قادر في الوقت نفسه على التفكير والتحدث إلى نفسه ويملك اتصالاته مع الآخرين (١).

وتتضع العمليات النفسية التي يخكم بناء وحدة الذات العضوية السيكولوجية بكلا جانبيها الفردى والاجتماعى في ضوء اشارة ميد إلى أن تلك العمليات النفسية تمثل استجابة الذات مع نفسها، كما تشكل أيضا جزءا من حديث الفرد الخاص مع الآخرين، بمعنى أن الذات تدرك ما يقوله الآخرون، ثم تستخدم تلك الادراكات في تحديد ما سوف تذهب اليه من قول Saying أو فعل Doing أو محادثة بالاشارات Conversation of gestures. وهذا يعنى أن الفعل يعتبر واحدا من المؤثرات على الذات، كما أن التأثير على الذات يشكل جزءا من المقدرة المستمرة على الحادثة مع الآخرين. وضرب ميد مثلا مؤداه: أن الفرد قد يفصل مضمون قوله عن الآخرين في هيئة كتاب يؤلفه، ومع ذلك يمثل هذا الكتاب نوعا من المخالطة الاجتماعية. والتي يلتمس الفرد من خلالها الآخرين وفي الوقت نفسه يكون ملتمسا لذاته (٢).

وقى ضوء رؤية ميد بأن ظهور الذات الفردية ووصولها إلى المستوى الاجتماعي يكون في اطار ما تقوله أو نفعله عن طريق المعاملات والتجارب اليومية الاجتماعية والتي تضفى عليها قيمتها، أوضح أيضا اأتنا يمكن أن نقسم ذواتنا إلى أتواع مختلفة وفقا لمعارفتا، بمعنى أن وجود أتواع مختلفة من الذوات يعتبر نتائج لردود الأفعال الاجتماعية والعمليات الاجتماعية. والتي تكون متوافقة مع ظهور الذات الملائمة. فكانت هناك الذات السياسية والذات الدينية، .. الخ ومن ثم كانت الشخصية أو الذات المركبة تعتبر باحساس ثابت ذات واقعية. وطالما أن التنظيم الكلى للذات تستند إلى الجماعة التي ينتمي إليها الشخص، وأيضا الموقف الذي تتشكل فيه الذات "

<sup>(1) &</sup>quot;The self" George, Herbert; "The self" OP. CIT., Ibid. P. 43.

<sup>(2)</sup> Mead, "The self" George, Herbert; "The self" Ibid.; PP. 43 - 44.

<sup>(3)</sup> Mead, "The self" Ibid., P. 45.

ويبين ميد أن هناك مرحلتين تمر بهما الذات الاجتماعية منذ بدايتها الفردية وحتى تصل إلى وحدتها الكلية العضوية النفسية : الأولى تشكيل الذات الاجتماعية ويبدأ من خلال الانجاهات الفردية الخاصة بالذات. ومن استجابتها للانجاهات الخاصة بالآخرين، وفي اطار مشاركانها المتزايدة وعلاقتها بأفعال الأفراد الآخرين. والمرحلة الشانية : وهي تطور الذات الفردية حتى تصل إلى مرحلة الاجتماعية، ويحتوى أيضا على التنظيم الخاص بالانجاهات الاجتماعية الاكثر عمومية. أو الانجاهات التي توجد لدى الجماعات الاجتماعية التي ينتمي إليها الأفراد. وهذا يعني أن الذات الاجتماعية أنما تصل إلى نموها الكامل من خلال الانجاهات الخاصة بالأفراد الآخرين. والذي يضمهم النظام الاجتماعية وبأنها رد الفعل الاهتمامات الجماعية (١). ومن ثم عرف ميد الذات الاجتماعية وبأنها رد الفعل الفردي للنمط العام المنظم للسلوك الاجتماعي أو الجماعي والذي يكون الفرد أو الأفراد الآخرين متضمنين فيه» (١).

وبصدد تطور تكوين الذات في اطار التجربة الاجتماعية لدى ميد، أوضح مارتندال ثقل ميد بصدد تبنيه مدخل التوافق السيكولوجي السائد لدى فوندت. إذ حاول ميد محقيق التوافق بين الحالات العقلية المتعلقة بالشعور والعالم الخارجي. ولكنه لم يكن توافقا ظاهريا كما هو عند فوندت والذى نظر للاشارة على أنها تعبير فيزيقي ورمزى، وتوجد في حالاتها الأولية على أنها جزء من الفعل الاجتماعي. أما ميد فقد نظر إلى الاشارة على أنها حلقة انتقالية بين الفعل الاجتماعي. أما ميد فقد نظر إلى الاشارة على أنها حلقة انتقالية بين الفعل عقلية، وتمثل أيضا ميكانيزم أساس يسمح بظهور الذات في اطار استمرار النشاط عقلية، وتمثل أيضا ميكانيزم أساس يسمح بظهور الذات في اطار استمرار النشاط الاجتماعي. وقد أوضح ميد في هذا الصدد أن الحياة الاجتماعية تعتمد على اللغة التي تمثل اطارا للاشارات. وتلك الاشارات تقضى بدورها إلى رموز ومعاني مخديد

<sup>(1)</sup> Mead, "The self " Op. Cit., p. 77. Ibid. PP. 76 - 77.

<sup>(2)</sup> Ibid . P. 78.

طبيعة الفعل الاجتماعي. وبالتالي كانت تلك الرموز والمعاني الخاصة بالاشارات تشكل قواعد منطقية عقلية. وتمثل أيضا طريقا نفرق من خلاله بين السلوك الاجتماعي الذي يتميز باللغة عن غيره اللا اجتماعي (١).

ويتضح نما سبق أن تفسير ميد لتطور الذات أو الطبيعة جاء تفسيرا اجتماعيا نفسيا. كما جاء في ضوء اعطائه ثقلا متعادلا لكل من الحالات العقلية السيكولوجية المتمثلة في الشعور، وكذلك للتجربة الاجتماعية المتمثلة في مشاركات الذات مع الآخرين والتوافق معهم داخل الجماعات الاجتماعية. بحيث يمكن القول أن هناك اتفاقا بين كل من كولي وميد على أن ظهور الذات وتطورها يأتي في اطار الجماعات الاجتماعية وما يسودها من ظواهر عقلية سيكولوجية، وقد حدد كولي تلك الظواهر العقلية السيكولوجية بالأفكار والتصورات الذاتية، والعواطف، والمبادئ الأولية، وأيضا بالاشارات والرموز والمعاني المحددة لطبيعة السلوك الاجتماعي ووسائل تطوره. وهذا ما يؤكد الأصل الاجتماعي النفسي لوحدة الذات العضوية بكلا اطاريها الفردي .

٣- الدور الذى تلعبه الجماعات الاجتماعية في تشكيل وحدة الذات
 الاجتماعية :

ويدو في هذا الصدد أن تأكيد ميد على أن الشخصية المركبة تعتبر باحساس ثابت ظاهرة طبيعية، كان راجع إلى نظرته التي تتعلق بتلك الاطارات المرجعية، والتي نظر إليها على أنها جماعات أجتماعية مختلفة تتشكل وفقا لها الذوات الاجتماعية المختلفة، كما تمثل واجهات مختلفة للعمليات الاجتماعية تبعا لدرجات تخصصها، بمعنى أن تلك اللجماعة أو المجتمع المنظم والذي يزود الفرد بوحدته الاجتماعية الذاتية، يمكن أن يتصف بالاطار المرجعي، وتمثل اتجاهات الأفراد بداخله المجاهات الجماعة ككل. وضرب ميد مثلا بفريق كرة القدم الذي

<sup>(1)</sup> Martindalle, D., "Gearge Herbert, Mead", Op. Cit. PP. 355- 356.

يتصف بالوحدة الكلية والنظام التام، إذ تمثل الخبرة الفردية لأى عضو.فيه مجرد جزء فقط من العمليات الاجتماعية التي تتم داخله. وأضاف ميد أنه يجب على الذات الفردية أن تتمثل الواجهات المختلفة للنشاط الاجتماعي العام الذي ينشغل به أعضاء الجماعة، بحيث تقوم تلك الذات بتصميم الانجاهات الممثلة لتلك الواجهات المختلفة للنشاط. وذلك على اعتبار أن تلك الابجاهات تمثل النشاط الجماعي تجاه المشروعات الاجتماعية، والتي تنشغل بانجازها تلك الجماعات الاجتماعية أو الاطارات المرجعية (۱).

وقد أوضح ميد في تفسيره الاجتماعي النفسي للدور الذي تلعبه الجماعات الاجتماعية في تشكيل وحدة الذات الاجتماعية، أن هناك واجهتين تمثلان اطارات أو جماعات العب العمالية الفردية وهما : جماعات اللعب Play واللعبة Game . وقد محدث عنهما لدى الأطفال الصغار، وأيضا من خلال أكثر الامجاهات السائدة فيهما لدى أكثر الناس بدائية. ويرى أن الواجهة المميزة لامجاهات اللعب عند أكثر الناس بدائية هي الأساطير التي تختلف باختلاف الألعاب التي يؤديها الانسان البدائي. وبالتالي كانت جماعة اللعب لديهم تمثل تعبيرا عن آلهتهم، وذلك من خلال الطقوس الدينية والتي تقوم على ما يعتقده أفراد الجماعات فيما تكون عليه هذه الآلهة. أما عن جماعة اللعب لدى الأطفال باعتبارها واجهة اجتماعية لنمو الذات في اطار لعب الأطفال. أوضح ميد أن تقليد الأطفال يكون للشخصيات التي تأخذ دورا له تأثير في تنظيم المجاهات العلاقات العلاقات الاجتماعية. ويتمثل ذلك في تقليد الآباء والمدرسين، والذي يؤدي إلى نمو ذواتهم وتطورها. وذلك باعتبار أن ما يفعله الطفل يكون مضبوطا بواسطة تنظيم الإعامات السائدة (۲).

<sup>(1)</sup> Mead, G.H., "The self", Op. Cit., Pp. 45 - 46.

<sup>(1)</sup> Mead, G.H., "Play the game and the Generalized Other", In Goser and Rosenberg., (eds) Sociological theory. Op. Cit., PP.260-261.

ثم انتقل ميد بعد ذلك للحديث عن جماعة اللعبة ومنطقها كاطار الجتماعي، يوجد لدينا امكانية التعبير عن تنظيم الذات. وقال وأن التعبير عن نشاطات اللعبة المحتلفة في اطار أي جماعة اجتماعية واقعية أو مجتمع منظم باعتباره مجال للخبرة الاجتماعية لأي فرد من الأفراد المتضمنين فيه - يعتبر أساما جوهريا للنمو الكامل لتلك الذات الفردية، (١). وضرب ميد مثلا بفريق كرة القدم، ورأى امكانية أن يطلق عليه جماعة أو اطار مرجعي. وذلك على اعتبار أن الانجماعي يكون هو الأكثر تأثيرا في نمو الذات الفردية، ووصولها إلى التطور الكامل حتى تصل إلى وحدتها الذاتية بحيث مختوى تلك الوحدة تصميم الانجاهات الفردية والنشاطات المختلفة التي ينشغل بها أفراد الجماعة (٢).

وفي اطار هذه الجماعة المرجعية الخاصة باللعبة والذي يمثل حالة اجتماعية يمكن أن تأخذ هيئة فريق منظم، وتشكل جماعة أو تنظيما خاصا له غاية وهدف. ويرى ميد أن الأفعال الفردية يمكن أن ترتبط فيما بينها على اختلافها، وذلك استنادا إلى الغاية التي مخكم منطق اللعبة بمعنى أن الغرد يمتلك انجاه الفرد الآهر في قذفه للكرة، والاثنان معا يصممان انجاه اللعب ككل، كما يشكل أفراد اللعبة وحدة داخلية تتخذ واجهة عضوية، بحيث بشمل تنظيم ذوات الأفراد جميعا. ومن ثم أكد ميد على أن التيم يشكل هيئة الموقف المتمثل في ظهور تنظيم الشخصية. وذلك باعتبار أن الطفل يأخذ بانجاه الفرد الآخر ويتابعه ليحدد ما يجب أن يفعله في اطار الهدف العام للعبة. وبالتالي فالطفل يرتبط عضويا بالمجتمع. ويمثل تنظيم اللعبة اطارا مرجعيا لطبيعته الخاصة ويضبط استجابته. كما يمنحه الوحدة الكلية وبنبني في النهاية ذاته الخاصة داخل نطاقه (٣).

<sup>(1)</sup> Mead. C.H.; "Plaoy the game and Generalied Other" Op. Cit.,p. 262.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 261.

<sup>(2)</sup> Ibid., PP. 264 - 266.

وقد انتهى ميد في تناوله للدور الذي تلعبه الجماعات الاجتماعية في تكوين وحدة الذات الاجتماعية النفسية إلى ما يلى : أولا – وصول الفرد أو الذات الفردية إلى مرحلة النمو الكامل. ثانيا – أن تلك الانجاهات الجماعية توجد لدى الفرد العمليات التعاونية المركبة. والتي تمثل الوظائف النظامية للجماعة التي ينتمي إليها الفرد. وبالتالي يباشر الفرد سلوكه وفقا لتلك الانجاهات. ثالثا – أن تلك العمليات الاجتماعية التعاونية، توجه سلوك الأفراد الداخلين فيها. ومخدد أيضا انجاه التفكير السائد من خلال المحادثات بالاشارة واللغة. إذ تمثل اللغة انجاه الجماعة باعتبارها نسقا عاما من المعاني الاجتماعية. رابعا – يترتب على وصول الذات إلى نموها الكامل داخل الجماعة، أن ينتحل الشعور الذاتي تلك الانجاهات الاجتماعية المنظمة للجماعة. وبالتالي يضبط الفرد سلوكه وفقا لتلك الانجاهات. خامسا– يدخل الفرد مع الافراد الآخرين الذين ينتمون إلى جماعته المرجعية نفسها، في علاقات موجهة ومرتبطة وظيفيا بتلك الجماعة على مستويين : أولاً – خماعات يرتبط أعضاؤها ارتباطا مباشرا في علاقاتهم بها مثل : مستوى العلاقات السياسية، وعلاقات النادي والاتحادات. ثانياً – جماعات يرتبط أعضاؤها بأكثر أو السياسية، وعلاقات النادي والاتحادات. ثانياً – جماعات يرتبط أعضاؤها بأكثر أو ألى مباشرة كوحدات وظيفية مثل : جماعة المدانين، وجماعة الدائين. (١٠).

وهكذا يمكننا القول بأن وحدة الذات لدى ميد هى وحدة اجتماعية نفسية. تبدأ بنمو الذات الفردية داخل اطار الجماعات الاجتماعية حتى تصل إلى وحدتها الكاملة. ويمكن فهمها من خلال كل من عمليات المشاركة والأخذ بانجاهات الأفراد الآخرين. وأيضا ادراك الشعور الذاتى – بما يحتويه من ظواهر عقلية سيكولوجية – للانجاهات الاجتماعية المحددة للسلوك. ويأتى هذا الادراك في ضوء المعانى الرمزية المتعلقة باللغة. وايضا في ضوء الدوافع التي توجه السلوك داخل نطاق الجماعات الاجتماعية. وبالتالى كانت الجماعة الاجتماعية هي التي تمنح

<sup>(1)</sup> Mead, Op. Cit., PP. 262 - 264.

الذات تلك الوحدة الاجتماعية العضوية النفسية، وقد قدم لنا ميد نموذجا لكيفية تكوين وحدة الذات داخل الجماعة الاجتماعية على النحو التالى:(١)

#### الاتصال الغير لفظى

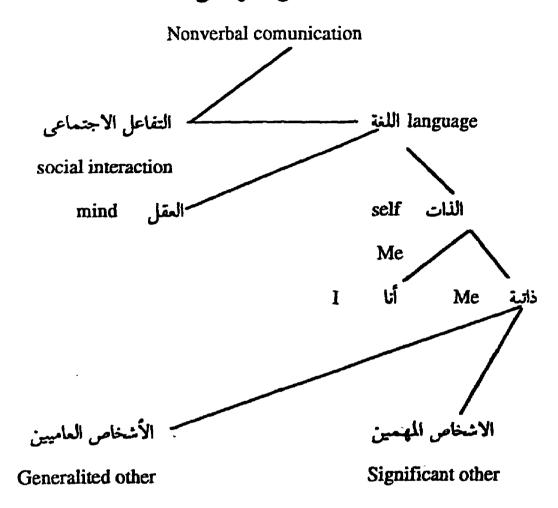

٤- عناصر تحقيق الضبط الاجتماعي والسيكولوجي في تكوين الشخصية
 بكلا اطاريها الفردى والاجتماعي داخل الجماعية الاجتماعية :

وبعد أن انتهينا مع ميد إلى أن النمو الكامل للذات الفردية، بما تحتويه من أفكار سيكولوجية يأتى في اطار الجماعات الاجتماعية أو الاطارات المرجعية التي تمنحها وحدتها الكلية . وبعد أن وضح لنا أيضا أو بتلك الذوات تختلف باختلاف اطاراتها المرجعية والتي تنتمي إليها وتتشكل في اطارها إلا أن ميد يرى أيضا

<sup>(1)</sup> Kinloch., Op. Cit., P. 148.

امكانية تدمير تلك الذات، بمعنى أن الشخص إذا كان له انجاهات متصدعة وغير موحدة، يؤدى ذلك إلى تفكك شخصيته. وايضا انفصال ذاته عن الذات الجماعية التى تشمل الواجهات المختلفة للعمليات الاجتماعية. وبالتالى يوجد الانجاه نحو مخطيم أو تدبير الذات (١).

وقبل مناقشة عناصر الضبط الاجتماعي والنفس الداخلة في بناء الشخصية من خلال معالجة ميد للعلاقة بين الذاتية ، M, I ، يجدر بنا تقديم تصوره الرئيسي عن فكرة الضبط الاجتماعي والنفس للذات من خلال معالجته لفكرة الملكية إذ قال دائنا إذا قلنا أن هذا يكون ملكا لي، فإنا يمكن أن أغكم فيه وأضبطه (٢). وأوضح ميد أن هذا الضبط يستلزم مجموعة محددة من الاستجابات، تتعلق باتجاهات الجماعة، المنظمة تجاه الملكيات العامة بين كل أعضاء الجماعة. بحيث يمكن للفرد في ضوء مجموع تلك الانجاهات أن يضبط سلوكه، ويتحكم في يمكن للفرد في ضوء مجموع تلك الانجاهات أن يضبط سلوكه، ويتحكم في الانجاهات عامة للملكية والتي تنظم الاستجابات العامة تشمل نظم مثل : الديانة والتعليم والأسرة، وانتهى إلى أن تلك النظم وما تختويه من انجاهات منظمة تؤدى إلى بناء تنظيم الذات الموحد. وبالتالي فهي تؤدى إلى بناء شخصية الانسان وضبط الي بناء تنظيم الذات الموحد. وبالتالي فهي تؤدى إلى بناء شخصية الانسان وضبط ملوكة والتحكم في ملكياته. ويكون ذلك في اطار تلك الانجاهات المنظ به والمبادئ السائدة بحيث يمكن وصف سلوك الشخص الذي يحمل ذلك التنظيم من الاستجابات بأته سلوك أخلاقي وحسن (٣).

كما اوضح ميد في هذا الصدد أن تنظيم الذات الموحدة والمكون من تنظيم الانجاهات الجماعية لمجموع استجابات الأفراد، يكون متميزا عن العادات

<sup>(1)</sup> Mead, "The self", Op. Cit., P. 45.

<sup>(2)</sup> Mead, G.H. " Play the game and the generalized other" Op. Cit., P. 266.

<sup>(3)</sup> Mead., Ibid., PP. 266 - 267.

الجماعية. وأدخل ميد العادات ذات الدلالات العاطفية في هذا المستوى، لأنها لا تدخل في نطاق ذواتنا الشعورية. بل تدخل في تشكيل ما أصطلح على تسميته بالذات اللاشعورية لا تكون على نفس المستوى مع الشعور الذاتي. والذي يشير إلى مقدرة الذات الموحدة على استدعاء مجموعة محددة من الاستجابات في ذواتنا. والتي تكون متعلقة في الوقت نفسه بالأعضاء الآخرين في الجماعة (١). اذ يرى ميد أن ما نحمله من شعور أو وعي ذاتي يجعلنا أعضاء في المجتمع. ويمنح ذواتنا المنعددة على الدخول في علاقات مع الذوات الاخرى. كما يعكس في نفس الوقت نمط السلوك العام للجماعة الاجتماعية التي نتمي إليها (٢).

ويدو أن ميد من خلال اتجاهه النفسى قد بنى فكرته عن الضبط الاجتماعى فى ضوء أفكار سيكولوجية بحيث تبدو تلك الأفكار فى سلوك الذات الفردية داخل اطار الجماعات الاجتماعية التى تنمو وتتشكل فى اطارها. وتتمثل هذه الافكار السيكولوجية فى الاتجاهات الكلية، والاستجابات العامة المتعلقة بها، وكذلك الاحساس العام المتعلق بالملكية. وأن كما نرى فى هذا الصدد أن خاصية الضبط الاجتماعى لا تتحقق ولا يكون لها تأثير واضح إلا على تنظيم الذات الموحدة والذى ينمو داخل نطاق تلك الاطارات المرجعية. ومما يؤكد وجهة نظرنا هذه استبعاد ميد للحالات اللاشعورية الفردية، وعدم اشراكها فى تشكيل وحدة الذات الموحدة والتى تنمو فى اطار الاتجاهات الجماعية. فقد اعتبر أن تلك الحالات لا تؤدى إلا إلى ظاهرة تفكك الشخصية. وتكون سببا فى تخطيم الوحدة الكلية للذات، ووقوع الانفصال بين الذات الفردية I والذات الاجتماعية IM. الكلية للذات، ووقوع الانفصال بين الذات اللاشعورية العاطفية تنتقص من خاصية الضبط الاجتماعى السيكولوجي. والتى تمارسها الذات الواعية فى اطار تمثلها الضبط الاجتماع والاستجابات العامة المتعلقة بها.

<sup>(1)</sup> Mead, C.H.; " Play The Game and Generalized The Other" Op. Cit.; P. 268.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 268.

ولم يغفل ميد وهو بصدد مناقشة لعناصر مخقيق الضبط الاجتماعي والسيكولوجي في بناء الذات، مشكلة العلاقة بين الذاتية I ، Me ، وذلك باعتبار أنهما بمثلان اطارين يحتويان العناصر التي محقق الضبط الاجتماعي والنفسي في بناء الذات أو الشخصية داخل اطار الجماعة الاجتماعية . وقال ميد في هذا الصدد و يجب ألا الشخصية داخل اطار الجماعة الاجتماعية . وقال ميد في هذا الصدد و يجب ألا نظر إلى الذات على أنها فوق أو عكس الذات . وذلك باعتبار أن الفرد يملك وظيفته الفردية ويشعر بذاته في اطار المجتمع . وبالرغم من ذلك لا يمكن أن تصبح الذات الفردية I هي الذات الاجتماعية Me لأن كلاهما يشكل ذاتا أخرى بمعنى أن مشكلة التمييز بينهما من خلال السلوك، تأتي في حدود الذاكرة . فالذات تمثل رد الفعل الفردي للذات Me ، والتي تظهير من خلال الأخذ بالجاهات الجماعية تشكل مجموعة من الاتفاقات الجمعية . والتي تتحرك في ذات الفرد الشعورية وتكون حاضرة في خبرته الاجتماعية . والتي تتحرك في ذات الفرد الشعورية وتكون حاضرة في خبرته الاجتماعية المكونة للذات Me . كما يكون فهمها في حدود الذاكرة بمعني أن الفرد يمكن أن يتحدث مع نفسه ، ويتذكر ما يقوله من خلال المحتوى العاطفي الذي ذهب إليه (1).

ومسايرة لموقف الحل العلمى لمشكلة التمييز بين الدافعين ودورهما في تحقيق الضبط الاجتماعي النفسي للشخصية. أوضح ميد أن ما تكون عليه استجابة الذات الفردية في اطار الأنا الفردي I – لتلك الانجاهات المشكلة للذات الاجتماعية Me – لا تكون محددة ولا أحد يعرف ما سوف تكون عليه كرد فعل للموقف الاجتماعي. وذلك على اعتبار أن هناك انجاهات متعددة تتطلب استجابات معينة وفقا لتصنيفاتها. وأضاف أن استجابة الذات الفردية تأتي من خلال شعورنا الذاتي،

<sup>(1)</sup> Mead, G.H., "The I and Me" In W. Edgon, venack & Warman R. Wilson & Gerald N. Merdith., (eds). Demesion of Social Psychology. New York: Scot Press and campany of chicago, 1974, PP. 32 - 34.

وادراكنا لأنفسنا، وللموقف الاجتماعي الذي نكون فيه . أما ما يذهب إليه سلوكنا بالتحديد فيأتي في اطار التجربة الاجتماعية، والتي تحتوى على الانجاهات الجماعية وتشكل الذات Me. وانتهى ميد إلى أن الأهمية الكبرى لكل من الذاتين الفردية والجماعية تبدو في علاقتها الوثيقة في اطار الموقف الاجتماعي. وأن الانفصال الذي يبدو في عملياتهما يكون في مستوى السلوك الفقط، أما هما فينتمي كل منهما إلى الآخر(۱). وحدد ميد تلك العلاقة بقوله وأن الذات I تتطلب الذات me. وهما يشكلان معا الشخصية كما تبدو في التجربة الاجتماعية. بمعنى أن الذات Self تبدو من خلال العمليات الاجتماعية، ويتضح تقدمها المضطرد في اذار واجهتيها الفردية والجماعية. وإذا لم تكن تملكهما فلن يكون لديه أية مسئولية واعية، ولن يكون هناك شيئا جديدا في التجربة الاجتماعية."

## ٥- سيكولوجية العقوبة في الجماعة أو الاطار المرجعي:

يأتى اهتمام ميد بدراسة مفهوم سيكولوجية العقوبة داخل اطار الجماعات الاجتماعية، امتدادا لاهتمامه الرئيسي بدراسة عناصر تحقيق الضبط الاجتماعي والنفسي. والخاص بسلوك الذات أو الشخصية الانسانية داخل نطاق اطارها المرجعي الذي تنتمي إليه، إذ يقول ميد في هذا الصدد وأن المحتويات العاطفية السيكولوجية التي تصاحب الأفراد، وتشكل الجزء الأكبر من احترام القانون كقانون تتمثل في مستويين هما : احترام القانون باعتباره وسيلة عامة للدفاع والهجوم عن المجتمع وعلى الخصم. ثم في احترامه لواجهة العادات والمحرمات والتي يخقق ذواتنا مباشرة في المجتمع الكلي، كما تستبعد أيضا كل الذين يخترقون والتي يخقق ذواتنا مباشرة في المجتمع الكلي، كما تستبعد أيضا كل الذين يخترقون

<sup>(1)</sup> Mead, "The I and Me", Op. Cit., PP. 34 - 35.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 35.

متطلباتها(۱). ويتضح من التعريف السابق أن ميد قد منح القانون باعتباره أحد عناصر الضبط الاجتماعي واجهة سيكولوجية، وتتمثل هذه الواجهة في المحتويات العاطفية النفسية التي تصاحب احترام الأفراد للقانون. وكذلك في معاداة المجرم الخارج عن قانون الجماعة. وكذلك اشباع القانون لرغبات الأفراد وتحقيقه لذواتهم.

وقد أوضح ميد في هذا الصدد أن احترام القانون لا يكون راجعا إلى مبدأ الالزام الصارم للقانون كقانون، ورأى أنه يرجع في فحواة إلى اعتبارين: الأول: أن الانجاه العاطفي الذي يوجد لدى الشخص الخارج عن الجتمع والقانون، يكون ناجا عن الانجاء العدائي الذي يتخذه الآخرون نجاهه. ثانيا – يأتي احترام القانون أيضا من خلال الميول والمشاعر المتعلقة بمدى أهمية القانون لدى الآخرين. وقد سمى ميد تلك المشاعر والميول برد الفعل العاطفي\*، والذي يعتبر أساسا جوهريا للايمان بالمحرمات الأخلاقية في الجماعة. وأنتهى ميد إلى أن عظمة هذا القانون تكمن في تعبيره عن تلك المحرمات. وأيضا في سبطرة الجماعة على الأفراد من خلاله . وتتجلى هذه السيطرة في استبعاد الخارجين على الجماعة وكذلك في الاعلان عن العقوبات التي تجعل من التمرد غير ممكن (٢).

وأكد ميد من خلال وجهة نظره التي ترى أن احترام القانون ينهض على قواعد سيكولوجية، على أن احترامنا للقانون يمكننا من الوقوف على الدوافع التي تحقق ذواتنا مباشرة مع الانجاه الكلى السائد للجماعة. وأوضح أن هذا التحقيق لذواتنا يأتي من خلال تحقيق العدالة العقابية. والتي تأتي بدورها في ضوء الوقوف

<sup>(1)</sup> Mead, "Psychology of Puntive Justic" In Goset and Rosenberg., (eds). Op. Cit. P. 593.

أوضع ميد أن رد الفعل العاطفى ضد الخارج عن القانون يتمثل فى وصمة العار والاشمئزاز التى تلحق بفاعل الجريمة.

<sup>(2)</sup> Mead, "Psychology of Puntive Justic " In Goset and Rosenberg., (eds). Op. Cit. PP. 591 - 593.

على الدوافع الخاصة بنظم القانون والعدالة. ثم أضاف ميد بعدا آخر بأتى من احترامنا للقانون، ويتمثل في احترامنا للتنظيم الاجتماعي. وبني رأيه هذا على اعتبار أن النظم القانونية المحتلفة التي تشكل التنظيم الاجتماعي، تنهض أساسا بهدف أشباع الاحتياجات الاجتماعية، وأيضا الدفاع عنها ضد الخارجين. وانتهى إلى أن احترامنا لتلك القوانين وبالتالي احترامنا للتنظيم الاجتماعي، يمكننا من أن نعمق الانجاهات الاجتماعية، ويمكننا من توجيه انجاهات الصراع ضد الخارجين عن الجماعة أو القانون (١).

ويتضح لنا مما سبق أن جورج هربرت ميد قد حاول التأكيد على الواجهة السيكولوجية في أحترامنا للقانون بجانب الواجهة الأجتماعية . وما لهما من أثر مهم في يخقيق الوحدة والتضامن الاجنماعية ، وبالتالى الضبط الاجتماعي ، وأوضح ميد أن عناصر تلك الواجهة السيكولوجية للقانون تمثل مصدرا لاحترمنا له ، وتتمثل تلك العناصر في أشباعه للدوافع التي يخقق ذواتنا مع الانجاه الكلى السائد في المجتمع ضد الخارجين. وأنتهى إلى أن أحترام عدالة العقاب وما يصاحبها من مشاعر سيكولوجية ضرورية مثل : الأحساس بالأمانة وأحترام الحقوق والواجبات ، يصاحبه أحترامنا للتنظيم الأجتماعي الكلى . إذ يتشكل هذا التنظيم من مجموعة من القوانين التي تعمل على إشباع الاحتياجات الاجتماعية . كما تعمل على صهر وتوجيه انجاهات الصراع ضد السلوك الخارج عن الجماعة .

ويمكن أجمال أتجاه ميد النظرى في دراسته لمفهوم سيكولوجية العقوبة . والدور الهام الذى يلعبه في تحقيق الضبط الاجتماعي كما أورده على النحو التالى: أولا – أن المجتمع يعمل في إصار أحترام القانون . والذى يرتكز على قواعد سيكولوجية ، وتبدو في الانجاه العدائي ضد من يحطم قوانينه ونظمه . وهذا يؤدى في النهاية إلى سيادة أتجاهات العقاب والقمع والأستبعاد ضد كل الخارجين عليه

<sup>(1)</sup> Mead, "Psychology of Puntive Justic" In Goset and Rosenberg., (eds). Op. Cit. PP. 593 - 594

. ثانيا - أن الأنجاه العدائى النابع من أحترام القانون ضد الخالفين له ، يملك أمتيازا فريدا في مجال توحيد كل أعضاء المجتمع في وحدة عاطفية مضادة للاهتمامات الفردية ، إذ تفشل تلك الوحدة الفردية في إدراك الاهتمامات الكلية وتوحيدها . ثالثا - أن هذا الانجاه العدائى نحو مخالفة القوانين يكشف عن القيم العامة . والتي تكمن خلف الغايات الفردية وتؤدى إلى أثتلاف أعضاء الجماعة .... وتكون عبارة أمسك حرامي في المجتمع الأمريكي ، اطارا موحدا للانجاهات الجماعية . وتأتي من خلال الاحساس الذي يتملك المجتمع ضد اللص بحيث يقف الكل جنبا الى جنب ضد الاعتداء ومخالة القانون. وتلغي الفردية في هذا المعدد. (1)

وإذا كان ميد قد جعل من الانجاء المدائى السيكولوجى ضد الخارج عن القانون، واجهة يعبر بها عن مدى احترامنا للقانون كقانون. وذلك باعتبار أن هذا الاحترام يرتكز على قواعد نفسية، فأنه قد أوضح فى نفس الوقت ضرورة ألا يسيطر هذا الانجاء العدائى على طابع التنظيم لعدائى باستمرار. ورأى أن هذا العداء الاجتماعى للخارج عن القانون فى بعده السيكولوجى، يهدف الى الدفاع عن زهداف الجماعة التى مخقق ذواتنا الفردية. وبعبر عنه فى هيئة قوانين سيكولوجية ولكن لا يجب أن يسود هذا الانجاء العدائى ضد الشخص الخارج، طالما غير من الجاهه الاجرامى وعاد الى اعتداله(٢). وانتهى ميد الى أن هناك انجاهين فى ضبط السلوك الخارج عن الجاه الجماعه هما: والاجراءات العقابية التى يشملها القانون. ثم الحكم على ملوك الشخص الخارج عن القانون، فى ضوء فهم الحالات الاجتماعية والسيكولوجية المؤدية الى الخروج على القانون، فى ضوء فهم الحالات

<sup>(1)</sup> Mead, "Psychology of Puntive Justic" In Goset and Rosenberg., (eds). Op. Cit. PP. 595 - 596.

<sup>(2)</sup> Mead, "Psychology of Puntive Justic " Op. Cit. P. 597.

<sup>(3)</sup> Mead, "Psychology of Puntive Justic " Op. Cit. P. 597.

ويتضح مما سبق أن ميد لم يتخد من معاداة المجرم المجاها مستمرا بحيث يشكل السمة الغالبة للتنظيم بعد توقع العقوبة. وهنا تكمن عدالة القانون كصيغة عقابية ضد السلوك الخارج. بمعنى أن المعاداة قد يكون لها اسبابها الاجتماعية والسيكولوجية لدى الشخص الخارج. ولكنها لا تتفق مع ذاتبات الأفراد الآخرين المشكلين الجماعة الكلية. ويؤكد ذلك تأكيد ميد على ضرورة الاهتمام بالعوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤدى بالفرد الى الخروج على القانون، وهذا يدل على رغبته في الوصول الى الأسباب المؤدية الى السلوك الاجرامي، بغرض العمل على انهائها. وبالتالى عودة الخارج الى حالته الطبيعية في الجماعة، والالتزام بما تقرره عدالة القانون، ومن ثم يتحقق الضبط الاجتماعي، وتتحقق معه مصلحة الجماعة وذاتيات الافراد واشباع متطلباتهم.

#### ٦- خاتمة الفصل الخامس:

قدم لنا ميد موضوعات كثيرة من خلال اتجاهه النفسى في علم الاجتماع. وتعتبر بحق اسهاما جوهريا له سواء ما تعلق منها بقضايا علم الاجتماع النظرية أو المنهجية. فقيما يتعلق باسهاماته النظرية في مجال مفاهيم علم الاجتماع. نجد أن ميد يشارك كولى الاهتمام بدراسة مفهوم الذات الاجتماعية، ويقدم أنا تفسيرا اجتماعيا نفسيا لكيفية ظهورها. ثم لجال تطورها حتى تصل الى وحدتها الكاملة في اطار الجماعه الاجتماعية التي تنتمي اليها.

لقد وضح لنا من خلال اهتمامت كل من (كولى)، (وميد) وبدراسة الذات القردية وكيفية تشكيلها في إطار الجماعات الأولية ومن خلال العلاقة العضوية السيكولوجية بين الفرد والآخرين، أنهما قد نجحا في تفسير السلوك الانساني إهتماما كبيرا في ضوء العمليات الذاتيه النفسيه لدى الذات القردية وبالأضافة الى الاطارات المرجعية التي تعد مناخا ملائما لنمو وتشكيل تلك الذات الفردية والذى تزودها بالمبادىء والمثل والأفكار والعواطف والمشاعر الجماعية وقد اعتمدوا في الطبيعة الانسانية واذا كنا قد أشرنا الى أت (كولى) كان أقرب الروحيين بصدد تأكيده على أن هناك فترات معينه في حياة الجماعه يكون تأثيرهاغالب على الأفراد، وهو ما يتفق مع اعجاهه الايرتضى الاجتماعي واعطاءة الحياة الاجتماعية الدور الاول في الأهمية قبل الفرد، ومن ثم يمكن القول في هذا الصدد أن (ميد) (وكولى) يتفقان مع دوركيم في اعتمادهم على المنهج العضوى في دراستهم المذات الفردية وتفسير الظواهر الانسانية، وهذا ما يمكن التعبير عنه بأن الورائة تقدم الماده الخام ثم تتلقفها البيئة بالتعديل والتشكيل حتى تصل الى مرحلة النصح من خلال المشاركة.

الا ان هذا من يخلق صعوبة في رؤية واسهام (ميد) فيما يتعلق بتصوره عن الاطار المرجمعي، والذي يأتي ألينا ابالذات، Me، يكون متماثل ما هو لدى

(فروید) ویطلق علیه بالضمیر، أو الذات العلیا. وذلك بالمقارنه بالذات، I لدی (مید) ، ووالمبیدو، ID لدی وفروید، (۱) وعلی هذا یری (وودارد) Woodard بأنه فی الوقت الذی ذهبت فیه التحلیلات النفسیة الی مزاعم مختلفه وتفسیرات عدیدة خلفت وراءها صعوبات تتعلق بمدی الاتفاق والاختلاف فی وجهات النظر، نجد أن (كولی) و (مید) ربما أعطونا أحسن وصف لظهور الذات، Self بواجهتیها الفردیة، I، والاجتماعیه Meas فی اطار السلوك، وأیضا فی أظهار المراحل الأولیة فی مشاركاتها فی اطار الجماعات الأولیة، أو ما یطلق علیه بالأطر المرجعیه. وحیث یبدو واضحا فی هذا الصدد ان مشكلة العلاقه بین الذات الفردیة، نا والذات الاجتماعیه، Me فی نفسها مشكلة العلاقة بین الفرد وانجتمع عند (كولی) والتی تعكس بوضوح نظریة كل منهما العضویة وانجاههم النفسی فی دراسة الواقع الاجتماعی وتفسیر السلوك الانسانی :

هذا وقد جاء اهتمام (جورج هربرت ميد) بدراسة المحتوى السيكولوجي للمدالة القانونية، مدعما لايجاهه النفسي بدراسة الظواهر الاجتماعيه في ضوء متوپاتها السيكولوجية، حيث يشير الى ان احترام القانون لا ينبع من الالزام الصارم له، ويكنه يكمن في المحتوى العاطف الذي يتمثيل في الميول والأحاسيس المتعلقة بمدى أهميته لدى الأفراد، والى ووصمة العاره التي تصاحب المجرم من خلال الاشمئزازات التي تفصح عن نفسها ضد الجريمة. بالاضافة الى أن إحترامنا للقانون كقانون بمكن أن يتيح لنا فرصة التعرف على الدوافع التي تحقق ذواتنا الفردية مع الانجاه الكلى السائد في الجماعه وإشباعه لتلك الدوافع من خلال الفردية مع الانجاه الكلى السائد في الجماعه وإشباعه لتلك الدوافع من خلال تحقيقة لعدالة العقاب، التي تقوم على الإحساس الأخلاقي بالأمانه واحترام الحقوق والواجبات. كما يترنب على إحترام القانون أيضا سيادة إنجاه عدائي نحو مخالفة القانون وهو انجاه فردى يسود بين كل أعضاء المجتمع يؤدى الى توحيد كل أعضاؤه في وحده عاطفية، كما يكشف عن القيم العامه التي تكمن ونقف خلف البتاءات المتنعبه للغايات والأهداف الفردية.

<sup>(1)</sup> Fairs, Robert.; Op. Cit., P. 239.

ثم قدم ميد تفسيرا اجتماعيا نفسيا لتحقيق مفهوم الضبط الاجتماعي، وذلك من خلال مخليله لعناصره الاجتماعية السيكولوجية. والتي تؤدى بالذات أو الشخصية الكلية الى التوافق والانضباط وفقا لقيم وانجاهات الجماعة، وحلل ميد عناصر تحقيق هذا الضبط الاجتماعي والنفسي، وأوضح أنها تشكل بناء الذات بكلا أطاريها القردى والاجتماعي، وتبدو بوضوح في سلوك الذات أو الشخصية الانسانية. وتنتهي في هذا الصدد الى أن مشكلة العلاقة بين الذات الفردية والذات الاجتماعية في بناء الشخصية . والذي يبدو في موقف السلوك داخل الجماعة الاجتماعية.

وانتقل ميد الى مستوى آخر في تفسيره الجتماعي النفسي لمفهوم الضبط الاجتماعي- داخل اطار الجماعه الاجتماعية والذي يبدو جليا في سلوك الذات الكلية- وقدم تفسيرا سيكولوجيا لمفهوم عدالة العقوبة داخل اطار الجماعه الاجتماعية. ومنح القانون باعتباره أحد عناصر الضبط الاجتماعي واجهة سيكولوجية تتضح في المشاعر العاطفية المصاحبه لاحترامنا له، والتي تتمثل في رد الفعل العاطفي الذي يشمل الايمان بالمحرمات الاخلاقية، واشباع الحقوق والملكيات العامة، ثم اشباعه للدوافع التي مخقق ذواتنا مع الاتجاه الكلي السائد في المجتمع ضد الخارجين عليه. ويقول ميد في هذا الصدد، ان عظمة القانون تتمثل المجتمع ضد الخارجين عليه العدو المشترك، فقانون الخدمة العسكرية تتمثل في أنه يمثل سيفا موجه ضد العدو المشترك، فقانون الخدمة العسكرية تتمثل عدالته في أنه قانون موجه ضد العدو العام، وأيضا في التحديد المجرد للحقوق والواجبات، والتي تقرر الجزاء المدني على كل فرد يخرج عن هذه الحدود؛ (١).

ونتهى الى أن ميد اتخذ انجاها نظريا عضويا ذا واجهة سيكولوجية. ويدو ذلك في تناوله لقضايا الجماعه والتنظيم الاجتماعي، من خلال انجاهه النفسى في علم الاجتماع، وحاول أن يقدم لها تفسيرا نفسيا في ضوء مفاهيمه السيكولوجية التي قدمها مثل: الذات الاجتماعيه، والضبط الاجتماعي النفسي،

<sup>(1)</sup> Mead, "Psychology of Puntive Justic " Op. Cit. P. 595.

وسيكولوجية العقوبة أو العدالة العقابية. ويكن لنا اجمال نظرية ميد بصدد التفسير السيكولوجي لكيفية تحقق الضبط الاجتماعي داخل اطار الجماعه الاجتماعيه، وذلك من خلال تفسيره العضوى السيكولوجي لتطور الذات أو الشخصية بكلا اطريها الفردى والاجتماعي داخل الجماعة على النحو التالى:

أولاً أن الذات Me والتي يطلق عليها الأنا الفردى. تشتمل بداخلها على الأفكار العاطفيه النفسية مثل: الفرح والسعادة والحزن، والقبول والرفض، والتوافق

أو الاختلاف. ثانيا- يمكن أن نطلق على الذات Me بأنها تمثل الموقف الاجتماعي المضبوط اجتماعيا. والذي يمكن تفسيره سيكولوجيا في ضوء المجاهات الافراد الآخرين في الجماعه الاجتماعيه، وما يسودها من أفكار وميول واعتقادات. اذ مختوى الذات على مدى توافق الذات الفردية مع أى من الانجاهات الاجتماعية. وذلك بالرغم من ادراك الذات لكل تلك الانجاهات الجماعيه في خبرتها الشخصية. ويأتي هذا التوافق والانضباط وفقا لما يتفق مع الشعور الذاتي، ويمثل في نفس الوقت و رد فعل لأحد تلك الانجاهات ، ثم يأخذ هيئة استجابة صلوكية مضبوطة في الموقف الاجتماعي.

ثالثا- يمكن القول أيضا أن مشكلة العلاقة والتمييز بين الذات Self عند ميد، يعكس لنا نظريته العضوية ومنهجة والسيكولوجي في دراسته لقضية العلاقة بين الفرد والمجتمع والتي تمثل رد فعل الذات الفردية لا بجاهات الآخرين في الجماعه بحيث تأتي استجابتها لتلك الا بجاهات الكلية السائدة في اطار اختيارها لما يتفق مع اهتماماتها الذاتيه وينعكس أيضا في موقف سلوك الذات المنضبط من خلال الموقف الاجتماعي.

كما يبدو لنا اسهام ميد المنهجي في مجال علم الاجتماع من خلال اتجاهه النفسي فبجانب اعتماده على المنهج العضوى في فهمه وتفسيره للقضايا النظرية السابقة – والتي انشغل بدراستها في ضوء نظريته العضوية السيكولوجية – اعتمد

ميد في مجال منهج علم الاجتماع على «مناهج الفهم التفسيرى والذاتى » وقد اتخذ هذا الفهم التفسيرى والذاتى لدى ميد واجهة رمزة اذ أوضح « أنه من خلال التفاعل الرمزى والمعانى الذاتيه الهامة التى تنطوى عليها الاشارات والتى تشكل اللغة، يمكن للفرد أن يقف على انجاهات الأفراد الآخرين وعواطفهم وتفسيرها. ومن ثم يتصرف وفقا للمعانى المرتبطة بتلك التفسيرات (١).

وهذا يعنى أن ميد من خلال انجاهه النفسى في علم الاجتماع واعتماده على مناهج تفسيرية وذاتيه ذات واجهة رمزية، نظر الى اللغة على أنها ظاهرة عقلية سيكولوجية فبواسطتها تنمو الذات الفردية داخل نطاق الجماعه التى تنتمى اليها. كما تكتسب الذات من خلال اشاراتها والمعانى الرمزية المرتبطة بها خبراتها الاجتماعيه حتى تصل الى وحدتها الكاملة. وبالتالى يمكن فهم سلوك الذات في المواقف لاجتماعيه، ويأتى هذا الفهم من وجهة نظر الفاعل، وفي ضوء المعانى ذاتية والرموز المرتبطة بأفعاله.

<sup>(1)</sup> Kinloch, Op. Cit., P. 147.

ميد في مجال منهج علم الاجتماع على «مناهج الفهم التفسيرى والذاتى » وقد اتخذ هذا الفهم التفسيرى والذاتى لدى ميد واجهة رمزة اذ أوضح « أنه من خلال التفاعل الرمزى والمعانى الذاتيه الهامة التى تنطوى عليها الاشارات والتى تشكل اللغة، يمكن للفرد أن يقف على انجاهات الأفراد الآخرين وعواطفهم وتفسيرها. ومن ثم يتصرف وفقا للمعانى المرتبطة بتلك التفسيرات (١).

وهذا يعنى أن ميد من خلال انجاهه النفسى في علم الاجتماع واعتماده على مناهج تفسيرية وذاتيه ذات واجهة رمزية، نظر الى اللغة على أنها ظاهرة عقلية سيكولوجية فبواسطتها تنمو الذات الفردية داخل نطاق الجماعه التى تنتمى اليها. كما تكتسب الذات من خلال اشاراتها والمعانى الرمزية المرتبطة بها خبراتها الاجتماعيه حتى تصل الى وحدتها الكاملة. وبالتالى يمكن فهم سلوك الذات في المواقف لاجتماعيه، ويأتى هذا الفهم من وجهة نظر الفاعل، وفي ضوء المعانى ذاتية والرموز المرتبطة بأفعاله.

<sup>(1)</sup> Kinloch, Op. Cit., P. 147.

# الفصل السادس المعية في دراسات هارولد جارفيكل الاجتماعية

١- تعريف النزعة السلوكية الاثنوميثودولوجية عندها هارولد جارفينكل

٧- أبعاد النزعة السلوكية في دراساته الاثنوميثودولوجية بوجه عام

٣- المداخل المنهجية في دراساته السلوكية الاجتماعية.

٤ - خاتمة.

### الفصل السادس السلوكية الاجتماعية في دراسات هارولد جارفيكل الاجتماعية HAROLD GARFINKLE

لقد حققت الاثنوميثودولوجي شهرة واسعة في اطار المداخل الفينومينولوجية في علم الاجتماع. وعرف جارفينكل بواجهته القيادية في هذا الصدد، وبالرغم من تزايد العلماء الذين سايروا الاعجاء الاثنوميثودولوجي في علم الاجتماع. إلا أن جرفنكل من خلال نشر كتابه دواسات في الاثنوميثودولوجي في عام ١٩٥٧، يظل دون منافسة الممثل الرئيسي لهذا الاعجاء الاثنوميثودولوجي (١). وفي تناولنا للاعجاء النفسي لدى جارفابنكل من خلال دراساته الاثنوميثودولوجية: بتعريف النوعة النفسية الاثنوميثود ولوجية عند جارفينكل. ثم نعرض لاعجاء جارفينكل النفسي في علم الاجتماع في محاولة للوقوف على مدى اسهامه في مجال قضايا علم الاجتماع النظرية من خلال اعجاهه النفسي الاثنوميثودولوجي. وأخيرا نتناول المناهج التي اعتمد عليها جارفينكل في دراساته النفسية الاثنوميثودولوجية، ومدى المناهج الى مناهج علم الاجتماع (٢)

#### ٢- تعريف النزعة السلوكية الاثنوميثودولوجية عند جارفينكل:

لقد حاول جارفينكل من خلال اهتمامه الرئيسى بالاثنوميثودولوجى فى علم الاجتماع، أن يقدم لها تفسيرا سيكولوجيا. وارتبطت دراساته لها بتصورات أساسية مثل: الدقة فى تناول القواعد الأساسية لها، والبرهنه، وبدايتها التاريخية،

<sup>(1)</sup> Wallace, R.A. & Wolf., Op. Cit., PP. 267 - 260.

<sup>(</sup>۲) تأتي دراسات هارولد جارفينكل الاثنوميثودولوجية في اطار مدرسة كاليفورنيا، ومدرسة لوس أنجيلوس منذ عام ١٩٥٤ م، . وقدات مجسوعة من المفكرين إلى مسايرة الانجاه العام لعلم الاجتماع الامريكي. إد تابع جارفينكل في اهتماماته العقلية دراسات كل من : شابز، وهوسول، وجورج جيرفيتش وعيرهممن علماء الفينومينولوجيا. وكان لشائز أكثر من أثر في تفكير جارفينكل.

Meizzer, Bernard & Petras, Hohn, W & Reynol, Larry T., Symbolic Interactions. London and Boston: Rolledge & Regan Paul, 1975. P. 75.

والتفسير ، والمثالية ، وردود الأفعال، (١) - كما قدم جارفينكل بعض التعريفات ذات الواجهة النفسية للانثوميثودولوجي منهاه أن الدراسات الاثنوميثودولوجية تخلل الأنشطة اليومية وتتخذ عددا من المناهج لجعل تلك الأنشطة عقلية يمكن تحقيقها في الواقع وترتبط هذه الأنشطة العقلية بالأهداف العملية. اذ تعتبر تنظيمات للأنشطة اليومية، والتي تتخذ ردودا لأفعال تمليها واجهات فردية للأفعال الملية، ومن ثم تشكل تلك الأنشطة العقلية الاحساس العام لتلك الأبنية الاجتماعية (٢) كما تستخدم جارفيكل لفظ الاثنوميثودولوجيا ليشير الى «الخصوصيات العقلية ومدلولاتها والأفعال العملية الأخرى، باعتبارها شرط رئيسي للوصول الى تأسيس تنظيم للمهارات العملية للحياة اليومية (٣).

وقد أرجع جارفينكل هذا الانجاه الانتوميثودولوجى الى مؤسس الفينومينولوجيا الحديثة ادموندهوسول والذى ابتعد من خلال نظريته الفينومينولوجية عن مسايرة الانجاه الفلسفى. ومطلب دراسة الأشياء فى ذاتها فى اطار الظاهرة اللانعورية. ولم يقل هوسول بأن البناءات الرشيدة للفعل الاجتماعى تكون غير مرتبطة باللغة الواقعية. ثم جاء جارفينكل بعد ذلك وأكد من خلال أنجاهه الائنوميثودولوجى على أن بناء العمليات اللغوية الواقعية يكون متوافقا مع الاثنوميثودولوجى الله العمليات اللغوية الواقعية يكون متوافقا مع الاثنوميثودولوجى اللغوية الواقعية يكون متوافقا مع الاثنوميثودولوجى الفيراء

وبالرغم من أن الفصل الأول في دراسة الاثنوميثودولوجي يرجع الى علماء الفينومينولوجيا. الا أن جارفينكل أوضح أن هناك اختلاف بينهما، ويتمثل في أن الاثنوميثودولوجي ينظر الى أن كل حقيقة ما زالت تحت التكوين تكون غير مؤثرة في الواقع، وذلك ما لم يكن الموقف الاجتماعي متوافقا مع اطارات التفسير الذاتية المعقدة وذلك بالرغم من اتفاق كل من الفينومينولوجيا والاثنوميثودولوجيا بالسمى الى فهم كل من السلوك والظواهر في ضوء المعاني التي تكمن خلفها. واهتمام الاثنوميثودولوجي بالدراسة التحليلية والتقسير للطرق التي تتخذها تلك المعاني والتي تبدو في التعبيرات التي يتخذها السلوك الانساني (٥).

<sup>(1)</sup> Meizzer, B. & Petra, John & Raynol, L.T., OP. Cit., P. 75.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 76.

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 76.

<sup>(4)</sup> Mckinney, John. C. & Tiryakian, E. A., Theoretical Sociology. New York: Meadith Corporation 1970. P. 18.

<sup>(5)</sup> Meizzer, B. & Petra, John & Raynol, I.T., Op. Cit., PP. 78 - 79.

ولم يتفق جارفينكل في انجاهه الاثنوميثودولوجي السيكولوجي مع وجهة النظر الدروكيمية. والتي ترى أن الحائق التي تمثل موضوع الدراسة في علم الاجتماع، وهي التي تملك واقعا موضوعيا فقط. وما عدا ذلك يخرج عن نطاق هذه لحقيقة. وأوضح جارفينكل أن الاثنوميثودولوجي بدلا من ذلك ترى أنه في أطار المواقف اليومية يدرك الأفراد الحقائق الاجتماعية، وتتخذ تلك الحقائق هيئة مثل أو قيم تفسر معنى الموقف بالنسبة للشخص، وتشكل احساسه بهذا الموقف، ويتم ذلك دون الاعتماد على فروض مسبقة وذلك من خلال ادراك الفرد لمضمون تلك المثل الاجتماعية بحيث يصبح متفهما للواقع الاجتماعي(١).

وأخيرا يشير جارفينكل في اطار تعريفة النفسى الانثوميثودولوجى ، الى أن لفظ الاثنوميثودولوجى Ethno يشير اليالمنهج أو الطريقة، ولفظ Ology يشير الى الدراسة. وبالتالى فهى تهتم يشير اليالمنهج أو الطريقة، ولفظ Ology يشير الى الدراسة. وبالتالى فهى تهتم بمناهج دراسة السلالة الانسانية أو الناس . وبتكوين أنماط العواطف. المتعلقة بالعالم الخارجى وحل مشاكله. والتي تكون في الغالب على درجة كبيرة من اللاعقلية (٢). ويتضح لنا من التعريفات السابقة التي قدمها جارفينكل للاثنوميثودولوجي أنها ذات واجهة سيكولوجية رئيسية اذ جاء فهمه لها في ضوء محاولته تفسير معنى المواقف الاجتماعيه لدى الأشخاص من خلال القيم والمثل والواقع المتعلقة بتلك المواقف، وبالتالى يستطيع الشخص تشكيل احساسه بالموقف في اطار الدافع. وهذا يعني أن الواجهة النفسية للاثنوميثودولوجي لدى جارفينكل تبدو بوضوح في «اهتمامه بدراسة الطرق التي يتوصل من خلالها الأفراد الى النتائج المتعلقة بدوافع معينه. كالدولفع التي تعود الى أنواع محددة من الانتحار الشكي على سبيل المثال؛ (٢).

<sup>(1)</sup> Wallace, R.A. & Wolf., Op. Cit., P. 269.

<sup>(2)</sup> Couzzort, Ray, P. & King, E.W., 20 Century Social thought, New York: Libary of Holl Rinhart, 1980. PP. 314 - 315.

<sup>(3)</sup> Couzzort, Ray, P. & King, E.W., Ibid., P. 315.

#### ٣- الاتجاه السلوكي في دراسات جارفينكل الانثوميثودولوجية :

لقد جاءت اهتمامات جارفينكل السلوكية من خلال ابخاهه السيكولوجي ، وفي نطاق اهتمامه بدراسة الاننوميثودولوجي في علم الاجتماع. وأيضا انشغاله بكيفية تشكيل العواطف في الواقع الاجماعي. وعلى وجه التحديد من خلال محادثات لافراد وتفاعلهم وذلك على اعتبار ان التنظيم الاجتماعي أو النظام الأخلاقي يوجد فقط في اطار هذا التفاعل الاجتماعي - كما يدور هذا الاهتمام السيكولوجي في نطاق قيام الافراد بتفسير الواقع من وجهة نظرهم. وذلك ما يجعل هذا الواقع عقلانيا ويشكل احساسهم به (١).

كما أتخذ الانجاه النفسى الاثنوميثودولوجى لدى جارفينكل، و واجهة راديكالية تمثلت في اهتمامه بدراسة المشكلة الرئيسية للبناء الاجتماعي. اذ ربط بين بناء الفعل الاجتماعي واللغة الواقعية. وجاء ذلك في اطار تقديمه لنظرية سوسيولوجية عن اللغة والنظر اليها أنها تفاعل اجتماعي، يشمل العلاقات المعقدة بين التفكير والعقل في المحادثة مع الاخرين . إذ أنه من خلال اللغة تتشكل البناءات التي بواسطتها تعبر عن مشاعرنا . ومن خلال اللغة أيضا نقنع الآخرين بما تعنيه ، وأيضا بما لا نستطيع أن نعبر عنه مباشرة ويتمثل في المعاني الذاتية (٢).

وقد أجمل جراهام كلينوش مجموعة القروض التي أقام عليها جارفينكل المجاهه النفسي الاثنوميثودولوجي ونوجزها فيما يلي الأولا يمثل النظام الأخلاقي أو البناء الاجتماعي القيمي المعياري جوهر التنظيم الاجتماعي. كما يعتبر مادة الدراسة الذاتية لعلم الجتماع . ثانيا أن هذا النظام الاخلاقي يأتي متوافقا مع الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الفراد . ثالثا يشير النظام الأخلاقي الى التنظيمات لاجتماعيه المختلفه، ويقدم لنا قواعد التفسير للواقع الاجتماعي. رابعا تأتي الدوافع الفردية متوافقة مع هذا النظام الأخلاقي في تفسيرها للواقع الاجتماعي. ويفسرها في ضوء الاجتماعي. ويفسرها في ضوء

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C. Op. Cit., PP. 268 - 269.

<sup>(2)</sup> Mckinney, John & Tiryakian, E., Op. Cit., P. 17.

هذا النظام الأخلاقي . خامسا- تشمل عمليات التفسير العقلاني كل أنواع السلوك السائد في المواقف الاجتماعية. سادسا- أن تلك العمليات التفسيرية للمواقف الاجتماعية تكون ديناميكية طالما أنها نخدث في إطار التفاعل. سابعايفترض هذا الانجاه النفسي لدى جارفينكل أن تلك العمليات التفسيرية للمواقف الاجتماعية والتي تتخذ تنظيمات أخلاقية عقلانية، هي التي تشكل الواقع الاجتماعي. ثامنا- انتهى جارفينكل الى عدد من العمليات العقلانية، ويعتمد عليها الفرد في الوصول الى العقلانية السيكولوجية ، وتشكل الاحساس في نطاق التفاعل اليومي ، وتتمثل تلك العمليات العقلانية السيكولوجية في التصنيف، والمقارنه ومخليل المتغيرات ومخليل النتائج ثم مخليل التوقعات) (١).

ولقد ارتبط الجاه جارفينكل السلوكي لاتنوميثودولوجي في علم الاجتماع بمناقشة قضايا نظرية هامة أثارها علماء الاجتماع في نطاق البحث السوسيولوجي أهمها: أولا انكار جارفينكل الواضح للغرض الوظيفي الذي يرى أن الوقائع الاجتماعية تملك واقعا هاما بها يفرض نفسه على الأفراد في الواقع، وضرب مثلا بتفسير الوظيفين للدور المتوقع للمدرس في ضوء المهمات التي يقوم بها، وأوضح أن الاتنوميثودولوجي لم تفسر هذا الدور في ضوء تلك المهمات المفروضة مسبقا في مجال الوظيفة، كما لم تفسرها في ضوء عمليات التفاعل فقط، ومن خلال القيم والمثل كما فعلت التفاعلية الرمزية، ولكن تفسير الاتنوميثودولوجية للدور المتوقع للمدرس لا يأتي مستقلا عن الخبرة الفردية، واتجه اهتمامها الى دراسة القواعد التي يسلكها المدرسون باعتبارهم قائمين بعمل التدريس، ما يأتي هذا التفسير في ضوء بناء أفعال الأفراد في الواقع، ومن خلال التفاعل الذي يشكل التفسير في ضوء بناء أفعال الأفراد في الواقع، ومن خلال التفاعل الذي يشكل الاحساس بالموقف الاجتماعي(٢).

ثانيا- الاهتمام بايضاح الفرق بين التفاعلية الرمزية والاثنوميثودولوجي، وذلك بالرغم من أنهما يمثلان الجاهات نفسية اجتماعية تهتم بالفرد أكثر من الأدوار

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C. Op. Cit., PP. 26

<sup>(2)</sup> Wallace, R.A. & Wolf, A., Op. Cit., P. 270.

والبناءات الاجتماعيه، الا أن الاثنوميثودولوجي تهتم بأسئلة بجيب على توافق المعانى الذاتيه. وذلك من خلال كيفية تأثير قواعد السلوك في تشكيل احساس الفاعلين. والذي يتشكل داخل اطار البيئة أو الموقف بطريقة متوافقة أجتماعيا. أما التفاعلية الرمزية وكما هي عند كولي في مرآة الذات العاكسة، ففي تفسيرها للموقف الاجتماعي تفترض مسبقا أن المعاني يمكن ان تتوافق كاستنتاج يأتي. وهذا من الناحية النظرية (١).

أما من الناحيه المنهجية فبالرغم من أن المناهج في كلا الاثنين واحدة، الا أنها تستخدم بطرق مختلفة في كلاهما. وفاالاننوميثودولوجي تهتم بالمواقف، الواقعية التي يمكن في اطارها تخليل الموضوعات التي تشكل الاحساس بالمواقف، والتي يعتبر المعني فيها غامضا . ويتضح ذلك في مثال لاعب الباسبال في علاقته بجماعته المرجعية، فنجد الاثنوميثودولوجي تهتم بالطرق أو المناهج التي يستخدمها اللاعبين وتشكل احساسهم بالموقف أو النظام . وذلك كتتيجة لردود أفعالهم واستجابتهم، حينما يتصرف الكابتن أو أي لاعب بطريقة غير متوقعة. أي أن الاثنوميثودولوجي يتناول المعنى باعتباره يمثل موضوعا غامضا – أكثر من اهتمامها الاثنوميثودولوجي يتناول المعنى باعتباره يمثل موضوعا غامضا – أكثر من اهتمامها الاثنوميثودولوجي يتناول المعنى باعتباره يمثل موضوعا غامضا وهو ما يشكل اهتمام التفاعلية الرمزية، حين يهتم ميد بمقدرة اللاعب على الوقوف على المعنى الموجود في عقل كل لاعب من الفريق في اطار التفاعل (1)

ثالثا- أهتم السوسيولوجين بمشكلة عدم اهتمام جارفينكل بالمحتوى البنائى الذى ينبع من العمليات العقلانية. وأوضحوا أنها صاحبت خطاء الثورية في مجال النظرية النسوسيولوجية والتي تمثلت في انخاهه النفسي، الذى ينهض على الاستنتاج والتحليل الواقعي الديناميكي، ويهتم بدراسة الطرق التي يتوصل بواسطتها الناس الى النتائج المتعلقة بالدوافع التي تقود الى أنواع النشاط اليومي. كما تشكل احساسهم بالمواقف الاجتماعية دون الرجوع الى تصورات مسبقة.

<sup>(1)</sup> Wallace, R.A. Op. Cit., P. 269.

<sup>(2)</sup> Wallace, R. A. Op. Cit., P. 280.

وبالتالى اهتم جارفينكل فى اطار اعجاهه النفسى الاثنوميثودولوجى بداسة أنماط السلوك التالية: السلوك لاستشارى، والدفاع النانونى، وسلوك الباحثين. وانتهى الى أن محادثات الافراد توجهها المثل الاجتماعية. اذ يعكس الافراد من خلال المحادثات بعض السمات السيكولوجية للشخصية، ويستجيبون فى بساطة للواقع الاجتماعى ويشكلون احساسهم به (١).

#### ٤ - المداخل المنهجية في دراسات جارفينكل السلوكية الاجتماعية:

وسوف نحاول الوقوف على الطرق أو المناهج التى اعتمد عليها جارفينكل فى دراساته النفسية الاجتماعية. وذلك بهدق الوقوف على تلك المناهج أولا، ثم معرفة مدى ما أسهمت به فى مجال مناهج علم الاجتماع بوجه عام، ولقد استخدم جارفينكل فى دراساته النفسية الاجتماعيه الاثنوميثودولوجية المقابلات المفتوحة. واعتبرها تمثل الطريقة المثلى لجمع المادة التى تنقل المعنى الذاتى. ويتمثل هذا الاستخدام فى اعتماده على المقابلات المفتوحه فى دراسته لوظائف والاهتمامات القضائية، اذ أجرى مقابلات شخصية معهم بهدف الوصول الى مصادر المعرفة الختلفة والتى تنقل المعنى الذاتى، وقد وقف جارفينكل على مصادر المعرفة اغتلفة التى محدد سلوكهم كقضاة وحددها فى: الكتب القضائية، والنظم القضائية الخاصة بالحكمة، والدورات التدريبية، وهيئة الحكمة، ثم خبراتهم المتبادلة مجاه بعضهم البعض(٢).

كما اعتقد جارفينكل على منهج دراسة الحالة . ويمثل ذلك الدوينه للنتائج المتعلقة بالأوضاع الجنسية للشخص الممارس فيه . وكانت غالبية المادة المقدمة مجمعة من خمسة وثلاثون ساعة سجلت فيها نغمات المحادثة بين الشخصين الممارس والممارس فيه . وكانت هناك بنت في سن التاسعة عشرة نغمة صوتها مرتفعة ، حيث تابعت مغامراتها الجنسية مبكرا . ومن ثم تضمنت بجربتها التصرف والسلوك كما لو كانت امرأة (٢) . وننتهى من هذا الى أن جارفينكل حاول تفسير

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit., P. 269.

<sup>(2)</sup> Wallace, R. A. & Wolf, A., Op. Cit., P. 275.

<sup>(3 ·</sup> Ibid., F. 276).

السلوك الواقعى فى ضوء الخبرات الفردية التى يكتسبها الشخص وكذلك المعنى الذاتى يوجد للية ويرتبط يقيم ومثل معينه . ومعتمدا فى ذلك على منهج دراسة الحالة وفى اطار الجاهه النفسى فى علم الاجتماع.

والجمتمع الثالث الذى استخدمه جارفينكل فى دراساته السلوكية المتنوميثودولوجية هو منهج التفسير الاستنتاجى THE DOCUMENTARY والذى يتضمن اعتبار أن البحث عن النماذج METHOD OF INTERPRETA TION والذى يتضمن اعتبار أن البحث عن النماذج المتشابهة من خلال الاختلافات المتباينة والتعلقة بادراك المعنى، يتطلب متابعة تفسير سلوك الافراد عجاه بعضهم البعض. ويكون ذلك فى اطار دراسته الأنماط السلوكية السائلة (۱۱). اذ يقول جارفينكل فى هذا الصدد دان منهج التفسير الاستتاجى يشير بوضوح الى أن التفسير لا يعتمد فقط أو ينتج من دلالاته الفردية التى يستند اليها. ولكنه يشير أيضا الى أن تلك الركائز الفردية فى التفسير تفسر وفقا المتعارف عليها فى اطار النمط السائد المحدد (۱۱).

أما المنهج الرابع والأخير الذى اتبعه جارفينكل فى دراساته النفسية الاتوميثودولوجية، ويعتبر أضافة الى مجال علم الاجتماع من خلال انجاهه النفسى. و فهو منهج التجربة لاتنوميثودولوجية، واعتمد عليه فى دراسة النشاط النفسى. اليومى المنظم. ذلك النشاط الذى يشمل العمليات الاجتماعية الواقعية المنظمة. والتى محلث داخل اطار الموقف أو النظام. ويعمل الأفراد من خلالها على تشكيل احساسهم وعواطفهم (٢٦). وضرب جارفينكل مثلا بتجربة المدرس مع تلاميذه. حين يدخل القصل دون حديثة، ويداً فى عمارسة بعض الأعمال الخالية من المعنى مثل: وضع قطع من الأوراق على الأرض، ورسم رموز على السبورة. فهو يتعمد تخطيم الواقع الاجتماعي المنظم للتلاميذ. في حين يتمثل رد فعل التلاميذ في تجميع مظهر النظام الاجتماعي ، ومحاولة تنظيمة في اطار الموقف، ومحاولة اضفاء

<sup>(1)</sup> Wallace, R.A. & Wolf, A., Op. Cit., P. 277.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 277.

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 278.

تفسيرات تضفى معنى بالنسبة لهم، وتجعل سلوكه واضحا لهم فى ضوء القواعد والمعايير السائدة المشتركة بينهم عن سلوك المدرس(١).

<sup>(1)</sup> Wallace, R.A & Wolf, A. Op. Cit., P. 284.

#### دتمة الفصل السادس:

ترتبط اسهامات هارولد جارفينكل في مجال علم الاجتماع من خلال الجاهد النفسي بدراسة ما أطلق عليه بالاثنوميثودولوجي في مجال الدراسات الاجتماعية، وقد أصبح مفهوم الاثنوميثولوجي يمثل اسهاما جوهريا لجارفينكل من خلال انجاهه النفسي. بحيث يمكن القول بأنه يمثل اضافة الى مجال مفاهيم علم الاجتماع. وحاول الاعتماد عليه في تقديم نظرية سوسيولوجية ذات واجهة نفسية وجاء اهتمامها منصبا على دراسة السلوك والظواهر في ضوء المعاني الذاتية التي تكمن خلفها. وانشغل جارفينكل بكيفية تشكيل الأحاسيس والعواطف في الواقع الاجتماعي من خلال الموقف الاجتماعي، وبالتحديد في ضوء محادثات الأفراد وتفاعلهم . واعتبر جارفينكل أن تلك الأحاسيس والعواطف التي تتكون لدى الأفراد بجعلهم يتفهمون هذا الواقع، وبأتي هذا الفهم في ضوء ما يوجد في الواقع من قيم ومثل سائدة.

وتبدو الواجهة السلوكية التى تناول من خلالها جارفينكل نظريته الانتوميثودولوجية في علم الاجتماع، في ربطة بناء الفعل الاجتماعي باللغة، فاللغة تمثل لدية اطارا يحتوى التفاعل الاجتماعي بين الأفراد، كما تشمل العلاقات المعقدة بين التفكير والعقل. ونستطيع أن نعبر من خلالها عواطفنا وأحاسيسنا في الواقع في ضوء المعاني الذاتية. ويجمع علماء الاجتماع على أن ما تفرد به جارفينكل في انجاهه النفسي الاثنوميثودولوجي يتمثل في اقناعته أنه يمثل واجهة حقيقية مستمرة لواقع أي تفاعل اجتماعي. ذلك التفاعل الذي يحدث من خلال أفراد لا يستقبلون المعلومات من الآخرين بصورة سلبية ولكنهم ينظمونها ويوفقونها، ويطلق على هذه العملية بتوافق المعاني وهو الشيء الذي يجب أن يربط علاقات الأفراد مما في تفاعلهم اليوميه(١).

والواقع أن دراسات جارفينكل الاثنوميثودولوجية والتي جاءت في اطار انجاهه النفسي في علم الاجتماع اعتمد فيها على مناهج متعددة منها ما يقع في اطار

<sup>(1)</sup> Cuzzort. Ray, P. & King, E.W., Op. Cit., P. 323.

علم الاجتماع مثل: المقابلات المفتوحة، والملاحظات التي أجراها بهدف جمع المادة التي تخمل المعنى الذاتى. وبالتالى أمكنه بواسطتها تفسير النشاط الواقعى. ومن هذه المناهج ما يقع في اطار علم النفس الاجماعى. مثل منهج دراسة الحالة، والذي استخدمه في تفسير الواقعى في ضوء الخبرات الفردية والمعانى الذاتية. ثم أضاف جارفينكل الى مجال مناهج علم الاجتماع منهجا جديدا، من خلال المجاهه النفس. وهو منهج التجربة الاثنوميثودولوجية. واعتمد عليه في تفسير الواقع الاجتماعى. وجاء هذا التفسير من خلال تصورات نفسية مثل: ردود الأفعال، والاستجابات، التي تجعل السلوك واضحا في ضوء القواعد والمعايير والمثل السائدة.

## خاتمة الباب الثاني

#### خاتمة الباب الثاني

وإذا ما حاولنا الوقوف على الانجازات التي حققها علماء الاجتماعي الأمريكيين لهذا الانجاه السلوكي في علم الاجتماع، وذلك من خلال تبنيهم لانجاه علم النفس الاجتماعي وقوانينه. فتجدر الاشارة إلى ما أورده جومر وروسبنرح من أن كل الكتابات الاجتماعية لدى وليم جيمس W.James أوضحت هلى مدى الخمسين سنة الماضية أن علماء السلوكية الاجتماعية الأمريكيين قد اتفقوا جميعا على الاصل الاجتماعي للذات الفردية، وأدركوا أن الذات الفردية تعنى القبول والاستجابة التي يلقاها الفرد من رفقائه (1).

ويجدر بنا الاشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ظهر فيها العديد من الأشخاص الذين أنتجوا قدموا أهتمامات عظيمة في مجال العمل الفسيولوجي، وفي نفس الوقت كانت لهم مجهودات سيكولوجية متماثله مع أهداف بناء الولايات، وقد تمثلت تلك المجهودات في بحث مشكلات معينه في السلوك الأنساني، حيث عملوا في هذا الأهتمام متعاونين مع بعضهم البعض، ومتأثرين بمدارس أجنبية أخرى ، وفي ننفس الوقت متفاوتين في تصوراتهم ومجهوداتهم التجريبية بأمور خاصة وحالات جوهرية في الحياة الأمريكية التي يعملون في إطارها (٢)

ولقد كانت طبيعة نحو علم النفس العام ( متماثله مع المرحلة المبكرة في تطور علم الأجتماع ، وفي حدود الأستخدامات المحددة لدى علماء الأجتماع ، بمعنى أن المناهج التي كانت مطبقة على واجهات التفاعلات الإنسانية ولعشرات من السنى هي في جوهرها مناهج سيكولوجية حيث كان السلوك الإنساني يدرس ويفسر على أسس مختلفة ومع قليل من البحث الواقعي ، ولقد شكلت الحركات

<sup>(1)</sup> Mead, "Role taking and Reference group" in Coser and Rosenberg., (eds) Op. Cit., P. 259.

<sup>(2)</sup> Robert E. L. Fairis.; "American Sociology" En Twenth Century sociology; (ed) Georges. Gurvitch; & Wilbert C. Moore; Philosophical Liberary Inc., New York, 1945, PP. 38 - 39.

البرجماتية في الفلسفة ، السمة المتطورة لعلم الأجتماع الأمريكي ، والتي أنبثق منها التقليد الخاص بعلم النفس الأجتماعي social psyhology والذي ظل في كليته الأكثر تأثيرا في مجال علم الأجتماع . وقد كانت الأسماء أكثر أهمية في أسهاماتها في هذا المجال هي : ( جون ديوى ) john dewey ( جورج هربرت ميد ) George Herbart mead ( تشارلز هورتون كولي ) ، George Herbart mead Cooly ، ( الزوروس فبرز ) حيث شكل هؤلاء العلماء مجتمعين جسماً من التفكير بتعاونهم مع مجهودات الأخرين وبتطورهم المحاولات المبكرة في الأهتمام بالسلوك الأنساني على أسس من التحديات البيلوجية ، ومبتدئين ١ بالطفل الأنساني ، Human infant حيث أظهروا كيف أن السمات العقلية والشخصية تنهض في إطار عمليات التفاعل الأجتماعي ، لدرجة أن الأنسان يصبح موجود إجتماعي لأنه يعيش في الجماعات الأجتماعية . وأن كانت هناك أنجاهات سيكولوجية سائدة في إطار التفكير المنطقي في علم الأجتماع الأمريكي مثل: «النزعة السلوكية » Behavirism المتمثلة في مدرسة الجشطلت السيكولوجية Gestalt Psychology، وأنجاه التكتلات السيكولوجية 1 في مجال الأختلافات الفرويدية ، ولكن السيكولوجين قد تبنوا نفط وأرتبطوا بقوة مع ذلك التقليد المفيد لعلم الأجتماع ، والذي لبي حاجة علماء الأجتماع بتوافقه ، وهو الأبخاه السيكولوجي السائد في علم النفس ، ويسمى بعلم النفس الأجتماعي ، (1). socialpsychology

وفي هذا الأهتمام يرى (جيمس وودارد) James Woodard أن أنجازات علم النفس الأجتماعي المتلائمة مع مجال الشخصية وتطورها ، وأيضا النتائج التي لاتزال تطبق في أختبار وقياس الشخصية تستحق معالجة متسعة ، ومن ثم يجب أن نهتم في هذه النقطة بفهم كيفية ظهور الذات في إطار أعمال (وليهجيمس) (بالدوين) ، (كولي) ، (ميد) تلك التي تعتبر واحدة من الأسهامات الدائمة لهم. (٢) ويرى أن تأكيدات (كولي) الرئيسية كانت منصبه على « العلاقات العضوية بين

<sup>(1)</sup> Rebert E. L. Fairs; "American Sociology" Op. Cit., PP. 554 - 555.

<sup>(2)</sup> James W. Woodnrd., "Social Psychology " En Twenth Century: Op. Cit.; PP. 237 - 238.

الفرد والمجتمع ، على أنهما أجزاء غير منفصلة لشيىء واحد ، وأيضا على أهمية جماعات المواجهة المباشرة الأولية PRimary Face - To Face بأعتبارها مجالا للنمو الفردى والمشاركة الفردية ، (١)

ويتضح أنا إسهام علماء الأجتماع الأمريكيين في مجال قضايا علم الأجتماع من خلال أعتمادهم على مفاهيم علم النفس الأجتماعي بشكل واضح . ويمكن القول أن أهتمام كل من كولى وميد بفهم وتفسير قضايا علم الأجتماع مثل - العلاقة بين الفرد والمجتمع ، والجماعات الأجتماعية ، وقضايا تفسير السلوك في أطار التفاعل - قد جاءت في ضوء أعتمادهم على مفاهيم مثل : الذات الأجتماعية ، والتفاعل الرمزى . وبالتالي كانت أنجازات علم النفس الأجتماعي في مجال دراسة بناء الشخصية وتطورها متوافقة مع أهتمامها بدراسة الذات الأجتماعية . وقد أوجب ذلك الأهتمام بمعالجة النتائج المطبقة في أختبارات قياس الشخصية . وأيضاً فيما يعلق بكيفية ظهور الذات في أعمال كولى وميد ، والتي تعتبر من أهم أنجازاتهم في مجال أنجاههم النفسي في علم الأجتماع (٢) ، وبناء على ذلك أتخذت أعمال كولى وميد أهمية خاصة فيما يعلق بدراسة نمو الطفل ، والتي تناولتها مداخل مختلفة في مجتمعات مختلفة ، وأطار ما يسمى بعلم النفس الأجتماعي التجريبي (٢) .

ويلاحظ أن كولى حاول تفسير قضايا الجماعة والسلوك في الواقع الأجتماعي، وذلك من خلال أبجاهه العضوى النفس ، وأعتمد في تفسيره هذا على مفاهيم نفسية مثل الذات الأجتماعية والتفاعل الرمزى ، ويمكن القول أن أهتمام كولى بتطور الذات الأنسانية من خلال التفاعل الأجتماعي في أطار الواقع جاء على نطاقين : الأولى – يعنى أن تناوله لتطور الذات الفردية في إطار الواقع

<sup>(1)</sup> Ibid., PP. 238.

<sup>(2)</sup> Woodard, G.W., "Social Psychology", In George, Gurvitch. & Wilbert E. Moore., (eds.) Twentieth century Sociology, New York: Philosophical Library, 1954. PP. 237 - 238.

<sup>(3)</sup> Woodard, G.W., & Wilbert E. Moore., Op. Cit. P. 236.

الأجتماعي - ومن خلال المشاركة وأكتساب الخبرات الأجتماعية بحيث يمكن أن نطلق عليها صفة الأجتماعية - قد جاء في ضوء فهمه للعلاقة بين الفرد والمجتمع ، على أنهما يمثلان أجزاء مقسمة لشيء واحد . وهذا يعكس لنا نظريته العضوية والسيكولوجية ، والتي تتجلى في فهمه لتطور الذات الانسانية في أطار العلاقة العضوية السيكولوجية بين الفرد والمجتمع .

ويتمثل المستوى الثانى – فى فهم كولى وتفسيره للدور الدى تلعبه الجماعات الأولية فى تشكيل وتطور الذات الأجتماعية . إذ يأتى ذلك فى ضوء علاقات المواجهة المباشرة والتفاعل والمشاركات والمبادىء الأولية . وأكد بالرغم من أن الفرد لا يصبح كائنا إجتماعيا إلا إذا كان يعيش فى جماعة إجتماعية . إلا أن هناك فترة فى حياة كل شخص تكون فيها الأسبقية للجماعة (١) . وهذا يعنى من وجهة نظرنا أنه فى نهااق الجماعات الأولية مثل : الأسرة والجوار والصداقة يمكن أن تنمو الذات القردية ، وتتطور من خلال علاقات التفاعل والمشاركة الأجتماعية ، إذ تمنحها تلك الجماعات الأولية وحدتها الأجتماعية بواسطة خصائصها النفسية ، والتى تتمثل فى : المبادىء والمثل والأفكار والعواطف ، وتكون مشتركة وعامة فى عقول أفراد الجماعة .

ويمكن أن ننتهى بأن الذات الفردية في إطار نظرية كبولى العنضوية السيكولوجية لا بجد الظروف الملائمة للنمو والتطور إلا في نطاق الواقع الأجتماعي . وأن كان كولى لايتفق في هذا الصدد مع دوريكم في أن الجماعة هي الفيصل الوحيد في تشكيل الطبيعة الأنسانية . إذ يرى كولى أن الشخصية الأنسانية تشتمل على الصفات الفردية الوراثية البيلوجية ، والتي تتفاعل مع البيئة الأجتماعية الممثلة في واقع الجماعات الأجتماعية . ومن هنا تأتي الحقيقة الأجتماعية للذات . في إطار نظريته للعلاقة العضوية بين الفرد والمجتمع . بل أعبر المهما يمثلان أجزاء غير منفصلة لشيء واحدًه (٢) . وهذا يؤكد لنا نظرية كولى

<sup>(1)</sup> Fairs, Robert, E.L., Op. Cit., P. 555.

<sup>(2)</sup> Woodard, G.W. Op. Cit., P. 238.

العضوية السيكولوجية والتي يفسر من خلالها الواقع الأجتماعي . وكذلك أعتمادة بجاتب المنهج العضوى - والذي أعتمد عليه في معلجته لقضايا العلاقة بين الفرد والمجتمع والجماعة والسلوك - على منهج سيكولوجي أتخذ لديه واجهة الفهم التعاطفي . وأستطاع كولي من خلاله أن يقف على الدوفع التي تكمن خلف السلوك . وتفسر في الوقت نفسة المعنى الذاتي لسلوك الذات داخل أطار التفاعل الأجتماعي .

وإذا ما أنتقلنا إلى مناقشة مدى الأسهام الذى قدمه ميد من خلال أنجامه النفسى إلى قضايا علم الاجتماع النظرية والمنهجية . نجد أن جيمس وودارد يجعل هذا الأسهام ، بأنه قدم أنجاها نظريا يفسر أرتباط النات الفردية عضويا بالجال الثقافي والأجتماعي الذى تنتمي إليه ، وأعتبر مبد أن هذا الجال يمثل مصدرا للمعاني والأفكار والقيم التي تعد معاني نفسية . ومن ثم تابع في ضوء هذا الأنجاه النظرى النفسى الأهتمام بتفسير ظهور الذات ، وفسر ظهورها من خلال السلوك الأجتماعي ، الأعمال الواقعية وأنساق التخيل ، واللعب ، وأعتبر ميد أن تلك الأنساق تمثل دوافع تلقائية لظهور الذات ونموها (١).

ومما سبق يتضح لنا مشايعة ميد لانجاه علماء النفس الاجتماعي الأمريكيين في الأهتمام بتأكيد الأصل الأجتماعي للذات . وتفسيره ظهورها ونموها في الواقع الأجتماعي، ومن خلال أكتساب الخبرات الأجتماعية داخل نطاق الجماعات الأجتماعية . وهذا يعكس لنا نظريته، العضوية السيكولوجية في دراسته لظهور الذات ونموها . إذ يتم هذا النمو داخل نطاق أطارات مرجعية مثل اطارات التخيل ، واللعب ، واللعبة . وتؤدى تلك الأطارات بالفرد إلى أن يتماثل مع الأنجاهات العامة في الجماعة ، كما تشكل ذاته الأجتماعية ، وبالتالى تأتي استجابة القرد لتلك الأنجاهات العامة بواسطة ذاته الفردية . والتي تتشكل في أطار ذاته الأجتماعية . ثم تدرك الذات بعد ذلك الأنجاهات السائدة في الجماعة ككل. وتتمثل تلك الأنجاهات في المامة ، والتي تتمثل تلك الأنجاهات في الملكيات العامة ، والأستجابات العامة ، والتي خقيق الذات العامة ، والتي حقيق الذات العامة ، والتي عقيق الذات العامة ، والأستجابات العامة ، والتي عقيق الذات الفردية في الوقت نفسه .

<sup>(1)</sup> Ibid., P. 239.

ويمكن القول بأن هناك أتفاقا بين كولى وميد في أعتمادهم على الأنجاه العصوى السيكولوجى وذلك بصدد تفسيرهم لتكوين الذات الأنسانية ونموها داخل أطار الجماعات الأولية . تلك الجماعات التي تمنح الذات خصائصها الأجتماعية النفسية . كما تهيىء أيضا للذات الفردية البيئة الملائمة للتكوين والنمو وأكتساب الخبرات الأجتماعية . ولقد أوضحت أنتصار يونس في هذا الصدد ، أنه بالرغم من الأنجاه السائد بين العلماء الأمريكيين تحو الأهتمام بدراسة الواقع الأجتماعي الامبريقي . وأعطاء الحياة الأجتماعية الدور الغالب في التأثير على الأفراد . حيث كان هناك أتفاق بين كولي وميد ودوركيم في أنجاه النزعة السفوكية . وقد وضع ذلك بصدد دراستهما لنشأة الذات القردية ونموها في أطار الحياة الأجتماعية ، ولم يغفلا دور المبادىء والمثل والأفكار والأحاسيس والقيم ، والتي تتمثلها الذات في أطار مشاركتها الاجتماعية مع الآخرين في الواقع الأجتماع. (١)

كما يمكن القول أن تفسير ميد العضوى السيكولوجي خلال أتجاهه السلوكي في فهم للعلاقة بين الذات القردية والذات الأجتماعية Me ، يتفق مع تفسير كولى العضوى السيكولوجي لمشكلة العلاقة بين الفرد والمجتمع. إذ يمنح هذا التفسير لكل من العمليات العقلية الشعورية وعمليات المشاركة واكتساب الخبسرات، دورا مستعادلا في تشكيل الذات ونموها داخل اطار الجسماعات الاجتماعية، وحتى تصل إلى مرحلتها الاجتماعية الكلية. كما يتفقان في اعتمادهما على منهج سيكولوجي بجانب المنهج العضوى في دراسة تلك العلاقة العضوية السيكولوجية. وقد اتخذ هذا المتهج السيكولوجي لدى كولى واجهة الفهم التعاطفي، بهدف الوقوف على المعاني الذاتية التي تكمن خلف سلوك الذات. في حين اتخذ منهج الفهم السيكولوجي لدى ميد واجهة رمزية. تهدف الذات. في حين اتخذ منهج الفهم السيكولوجي لدى ميد واجهة رمزية. تهدف الخادنات بين الأفراد داخل نطاق التفاعل الاجتماعي.

<sup>(</sup>١) انتصار يونس، السلوك الانساني، القاهرة: المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر، ١٩٦٦، ص:

كما جاء اهتمام ميد بدراسة البحوانب النفسية للعدالة العقابية المتمثلة في القانون، مدعما لاتجاهه النفسى في دراسة الظواهر الاجتماعية. وتحقيق الضبط الاجتماعي السيكولوجي داخل نطاق الجماعات الاجتماعية. إذ اعتمد في تفسيره لتلك العدالة على مفهوم سيكولوجية العقوبة، ومنهجه للفهم السيكولوجي واستهدف من ذلك الوقوف على المعاني الذاتية المرتبطة بمواقف التفاعل الرمزي. وأوضح ميد أن احترام القانون لا ينبع من الالزام العمارم له، ولكنه يكمن في المحتوى القريبية المرتبطة بهدى أهميته بالنسبة المحتوى القريبية عن المحتوى الأفراد. وأيضا يرجع هذا الاحترام للقانون إلى وصمة العار التي تصلحت الجرم، تبدو في الاسمترازت، التي تفصح عن نفسها ضد الجريمة. هذا بالاضافة إلى أن احترامنا للقانون كقانون يقوم على الاجساس الأخلاقي بالأمانة واحترام الحقوق والواجبات. كما يتيح لنا فرصة اشباع الدوافع التي محقق فواتنا الفردية مع الانجاه الكلى السائد في الجماعة. وأخيرا يترنب على احترام القانون سيادة انجاه عدواني عاطفي نحو مخالفة القانون. إذ يوجد هذا الانجاه المداتي كل أعضاء الجماعة عاطفي نحو مخالفة القانون. إذ يوجد هذا الانجاه المداتي كل أعضاء البغايات الفردية.

وقيما يتعلق بمدى الاسهام الذى قدمه جورج هومانز في إطا النزعة السلوكية في علم الاجتماع الأمريكي. وما أضافة من خلال الجامه السلوكي إلى موضوع علم الاجتماع، ومنهجه، ونظريته بوجه عام ?. يمكن القول أن هومانز لمتخذ الجاها وظيفيا سيكولوجيا من النظرية السوسيولوجية. ويتكون هذا الانجاه النظرى السيكولوجي لديه من عدد من القضايا. والتي تنهض في تفسيرها وتحليلها للظواهر الاجتماعية، وعناصر السلوك الانساني، والعمليات اليفاعلية على التحليل والتفسير الاجتماعي النفسي . وقد أكد هومانز في هذا الصديد على ايكانية التفسير الاجتماعي النفسي لعناصر السلوك الانساني، والتي تتمثل في : التفاعل أو الاحتماعي النفسي لعناصر السلوك الانساني، والتي تتمثل في : التفاعل أو الاتصال الاجتماعي، والاحساس، والأنشطة الماطفية المشركة، ثم أخيرا المايير. إذ الانصار أو المفاهيم السابقة في ضوء التصورات المستخدمة في النفسية السائدة ومن ثم اهتم بالتفسير الاسقاطي في كتابة السلوك

الاجتماعي. والذى اهتم من خلاله بتفسير السلوك وتخليل عناصره السابقة. وجاء المذا التفسير في ضوء الواجهات السيكولوجية مثل: الدوافع والشعور والقرارات التي تشتمل على تقييم وتوقع المكافآت والاثابات (١).

وبالتالى ذهب هومانز من خلال نظريته الوظيفية السيكولوجية إلى تفسير قضايا السلوك الانسانى، وجاء هذا التفسير على مستويين: «الاول» يتمثل فى تفاعل سلوك الصياد مع البيئة الخارجية أو النسق الخارجي، وعلى ضوء تصورات ومفاهيم تفسية تمثل أهدافا لهذا السلوك الانسانى وهى الاثابات والعقوبات. كما فسر حالات الاشباع والحرمان التي يصل إليها الفرد في اطار المكافآت والعقوبات. ولم يغفل أيضاً هومانز تفسير الحالات الداخلية النفسية للفرد. والتي تصف علاقته بالبيئة وتختوى على مضمون ذاتي يتمثل في الذافعية. وما يتبع تلك الدافعية من نشاط مدفوع بجاه: الرضا أو الفلق، النجاح أو الفشل، أو الاحباط.

وفى «المستوى الثانى» قلم هومانز تقسيرا سيكولوجيا وظيفيا لقضايا السلوك داخل اطار التفاعل الاجتماعي بين الشخص والآخر. وجاء هذا التفسير معتملا على مفاهيم نفسيه مثل اللوافع والشعور وتوقع الاثابات من خلال عمليات المشاركة. التي تعتمد على تأثير الآخر في الشخص باسدائه له النصيحة التي يحتاج إليها في مجال. العمل على سبيل المثال. وفي المقابل من ذلك يمنحه الشخص التوافق. وفي حالة التوافق هذه يصل الفرد إلى حالة الاشباع، والتي تعكس وراءها قيما متغيرة نظرا لارتباطها بدوافع غريزية لا شعورية. وايضا لاعتمادها على ما يكتسبة الشخص في الحياة من سمات وأفكار نفسية يحملها خلال عمليات يكتسبة الاجتماعية. وفي هذا الصدد يمكن القول أيضا أن هومانز يتفق مع كولي وميد في تفسيرهما العضوى السيكولوجي لقضايا السلوك داخل اطار التفاعل الاجتماعي باعتماده على مفاهيم نفسيه مثل : الدوافع والمشاركات والاتجاهات

<sup>(1)</sup> Jones, J.K.C., Op. Cit., P. 152.

وقد سبق الأشارة إلى معالجة هومانز للخمس قضايا السلوكية التى وضعها لمناقشة المحتويات السيكولوجية لعناصر السلوك الانساني. مع ملاحظة عدم التفرقة في تطبيقها على نمط التفاعل الانساني في اطار البيئة الخارجية - النسق الخارجي - من خلال موقع المكافآت والعقاب. أو فيما يتعلق بنمط التفاعل الانساني مع الشخص الآخر في اطار الجماعة.

والعواطف، والتي تقوم على التأثير المتبادل بين الشخص والآخر. وأن كان يختلف عنهما في حصره نطاق التفاعل بين الشخص والآخر فقط.

وتجدر الاشارة إلى أن تحليل العمليات التفاعلية لدى هومانز كانت محاولة أكثر شمولا لفهم وتفسير السلوك الانساني من خلال تأكيده على الواجهات السيكولوجية. وجاء ذلك في بناء من القضايا يبدأ من عدد صغير من القضايا، ويتحرك من خلال التفسير الاسقاطي. إذ يهدف هذا التفسير إلى التنبؤ بسلوك الشخص في مستوياته المختلفة. وقد اشار شادويك جونز إلى أن هذا التفسير قد قدم من خلال ستين دراسة تطبيقية امبريقية. والتي نفذت بواسطة علماء علم النفس الاجتماعي، وجمعت في تقرير يعد من أندر التقارير سيكولوجية. وأدى هذا التقرير إلى ظهور كتاب الجماعة السيكولوجية في السنين الأخيرة. إذ ينطوى هذا الكتاب على أهمية كبرى، فيما يتعلق بمدى اسهاماته للنظرية السيكولوجية الاجتماعية السيكولوجية السيكولوجية

ويتفق هوماتز في تفسيره السيكولوجي لتلك العمليات التفاعلية مع ميد في عليلة وتفسيره لقضايا السلوك والتفاعل من خلال مفاهيم علم النفس. اذ يرى وأتنا نشارك كل بدوره في عمليات التعاون، والصراع، والتوافق. إذ تأخذ تلك العسمليات طابع الاستسمرار في أي مكان وأي زمالة. على عكس البناءات الاجتماعية والتي غالبا ما تختلف من مجتمع لآخر، ومن جماعة إلى أخرى داخل نطاق المجتمع الواحد، وقد أطلق ميد على تلك العمليات الاجتماعية التفاعلية. وأنها تكون أساسية في دراسة المجتمع وبعدها تأتي الواجهات البنائية التفاعلية. وقد أوضح د. عاطف غيث بصدد التفسير السيكولوجي لتلك العمليات التفاعلية لدى هومانز، أن موقف التفاعل مع الآخرين بمثل عملية ابجابية تتحدد وفقا لانجاهات سلوكهم والتفسيرات المتعلقة بها. فقد يحدث أن يقوم الأفراد بتعديل أو تغيير استجاباتهم. أو ينظمون رغباتهم ومشاعرهم بحيث تكون مثلائمة بتعديل أو تغيير استجاباتهم. أو ينظمون رغباتهم ومشاعرهم بحيث تكون مثلائمة

<sup>(</sup>۱) د. محمد عاطف غيث ، الموقف النظرى في علم الاجتماع المعاصر . الاسكندرية، دار المعرفة المجامعية، ١٩٨٠ ، ص ١١٦ .

<sup>(2)</sup> Jones, J. K. C., Op. Cit., P. 153.

مع المعايير والقيم التي يعتقدون فيها. ومن ثم يحدث التكيف والتوافق في موقف التفاعل (١)

ويتضح مدى الاسهام الذى قدمه هومانز في مجال منهج علم الاجتماع من خلال المجاهه السلوكي. إذا ما عرفنا أنه اعتمد على أكثر من طريقة منهجية في فهم ودراسة قضاياه الوظيفية السيكولوجية. والتي وضعها لدراسة قضايا السلوك الانساني، والجماعات الصغيرة، والنسق الاجتماعي. فبجانب المنهج العضوى الذى استخدمه في دراسة قضايا التفاعل بين الشخص والآخر استخدم الملاحظة. هذا بالاضافة إلى استخدامه لمناهج القياس الاجتماعي ومناهج دراسة الحال، والتي يعتبر استخدامها من قبله اضافة الى مجال قضايا علم الاجتماع المنهجية من خلال استخدامها من قبله اضافة الى مجال قضايا علم الاجتماع المنهجية من خلال المتقسى.

ويدو لنا بوضوح أن اعجاه هارولد جارفينكل السلوكى الاثنوميثودولوجى يمثل اسهاما جوهريا له فى مجال قضايا علم الاجتماع المعاصر. فهر يتفق مع اعجاه التفاعلية الرمزية لدى العلماء الأمريكيين أمثال: كولى، وميد، وتوماس. اذ حاول من خلال اعجاهه النفسى الاثنوميشودولوجى تقديم اطار نظرى، واستهدف من خلاله فهم وتفسير قضايا السلوك والتفاعل كما هى فى الواقع الاجتماعى. واعتمد جارفينكل فى ذلك التفسير على مفاهيم وأفكار نفسية مثل: الدوافع المتوافقة مع النظام الأخلاقى، والتى يمكن فى ضوءها تفسير المعانى الرمزية الخاصة باللغة وقد أوضح روث ولاس والسون وولف فى هذا الصدد أن جارفينكل يختلف مع علماء التفاعلية الرمزية الى المعنى من خلال التصورات. المسبقة باعتبارها استنتاجا ذاتيا. أما جارفينكل من خلال التمورات. المسبقة باعتبارها استنتاجا ذاتيا. أما جارفينكل من خلال التجاهه النفسى الاثنوميشودولوجى فيرى أن كل فرد يسعى الى الوقوف على المعنى الموجود فى عقول الآخرين من خلال التفاعل فى الواقع.

<sup>(1)</sup> Homans, "Fundamental Social Process" Op. Cit., P. 31.

كما قدم جارفينكل من خلال انجاهه السلوكي الاثنوميثودولوجي اسهامات منهجية هامة، تعتبر اضافة في مجال قضايا علم الاجتماع المنهجية ، اذ تتضح تلك الاسهامات في استخدام بجانب الملاحظات والمقابلات المفتوحة، المناهج التغسير الاستنتاجي وأيضا منهج التجربة الاثنوميثودولوجية. وقد ارتبطت تلك المناهج باعجاهه النفسي الاثنوميثودولوجي. كما يمكن للباحث من خلالها دراسة الطرق التي بواسطتها يشكل الأفراد احساسهم بالواقع كما هو.(١)

<sup>(2)</sup> Ruth A Wallaca & Allson, Wolf., Contemporary Sociological theory. op. cit., p. 279.

# الباب الثالث السلوكية الاجتماعية في قضايا علم الاجتماع الألماني

الفصل السابع: السلوكية الاجتماعية في دراسات ماكس فيبر الاجتماعية

الفصل النامن: السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج زيمل.

الفصل التاسع: السلوكية الاجتماعية لدى كارل مانهايم

خاتمة الباب الثالث

# الباب الثالث السلوكية الاجتماعية في قضايا علم الاجتماع الألماني

إذا كان أهم ما يميز نمو النظرية السوسيولوجية في الربع الأول من القرن العشرين هو ذلك الانجاه السيكولوجي، الذي سيطر على علم الاجتماع ونما في أقطار مختلفة. فقد كانت ألمانيا مجالا خصبا لسيادة هذا الانجاه في مطلع القرن العشرين. وقد استعرضنا في «الباب الأول» حقيقة هذا الانجاه السلوكي الاجتماعي وجذوره في تاريخ الفكر الاجتماعي. ثم لبدايات تطوره في علم الاجتماع من خلال اهتمامات رواده الأوائل في علم الاجتماع ثم في نطاق المدرستين الأمريكية والألمانية. وذلك في محاولة للوقوف على الموضوعات التي انشغلوا بها، والمناهج التي اعتمدوا عليها في تناول تلك الموضوعات. وفي «الباب الثاني» حاولنا تتبع مدى اهتمام علماء الاجتماع الأمريكيين للمراسة في هذا المجال. والاهتمام بموضوعاته والمناهج التي اعتمدوا عليها. وكان ذلك من خلال الأعمال التي انشغل بها كل من: كولي، وميد، وهومانز، وجارفينكل. وأولينا اهتماما كبيرا في عرض وجهات النظر إلى مدى الاتفاق والاختلاف بين هؤلاء العلماء. وذلك بغرض الوصول في النهاية إلى مدى ما أسهمت به السلوكية الاجتماعية في مجال علم الإجتماع الأمريكي بوجه عام.

أما الأن فسوف نحاول بيان مدى اسهام هذا المدخل السلوكى فى قضايا علم الاجتماع الألمانى. وذلك من خلال الاهتمام بموضوعات شغلت فكر العلماء الألمان فى مجال النظرية السوسيولوجية. على أية حال سوف نحاول أن نقف على بعد هذا الاسهام سواء فى مجال موضوعات علم الاجتماع أو مناهجه أو نظريته. وذلك من خلال اهتمامات ثلاثة من العلماء الألمان كان لهم أثر بالغ فى نمو وتطور هذا الانجاه السلوكى فى علم الاجتماع الألمانى بوجه خاص. وفى النظرية السوسيولوجية بوجه عام وهم : ماكس فيبر Max Weber ، جسورج ; ما السوسيولوجية بوجه عام وهم : ماكس فيبر Karl Manheim ، جسورج ; ما

ونرى من المفيد في هذه المقدمة أن نلقى ضوءا على المناخ الفكرى الذى ساد المانيا في مطلع القرن العشرين، بحيث يمكن من خلاله فهم الاسهام الذى قدمه هذا الانجاه النفسى في علم الاجتماع داذ ساد المانيا في هذا الوقت الفلسفة الكانطية. والتي أكدت على وجود هوة واسعة لا يمكن بخاوزها بين عالم الظواهر المادية وعالم الروح الذى يتمثل قبل كل شئ في القيم. كما سادها الفلسفة المثالية لدى دلتى التي وضعت تمييزا منهجيا محددا بين قلك العلوم الطبيعية والعلوم التي تعالج الفعل الانساني، ونظرت تلك الفلسفة المثالية إلى الميدان الاجتماعي على أنه ميدان تاريخي وثقافي، لا يصلح للقوانين التعميمية والتي لا توجد إلا في العلوم الطبيعية (١).

ولقد بدأ علماء الاجتماع النفسى الألماني في المقابل من هذا الاتجاة النظرى السائد ويؤكدون على أن هناك صلة ضرورية بين كل العلوم طبيعية كانت أو روحية (٢) وحاولوا تقديم اطارات سوسيولوجية يمكن من تخلالها تفسير الظواهر سواء كانت طبيعية أو ظواهر تختص بالفعل الانساني وما يقف خلفه من دوافع وقيم. وعلى سبيل المثال : اعتقد فيبر أن علم الاجتماع يجب أن يبحث عن تفسير سبي للفعل الانساني يكون قادرا على معرفة غاياته. كما يجب أن يرز بعد آخر هو بعد الفهم الذي يقوم على التعاطف مع الآخرين وسير أغوارهم. وأيضا الاحتمام بدراسة الظواهر الاجتماعية من الداخل، كما هو في دراستنا للسلوك أو الظواهر، على أنها أشياء من الخارج. وبالتالي جاء التفكير في تفسير السلوك الانساني والظواهر الاجتماعية والعمليات التاريخية الكبرى (٢)

وبوجه عام تمتد بدايات هذا الانجاه السلوكي لدى علماء الاجتماع الألمان إلى فلسفة موسرل ومنهجه الفينومينولوجي وتلميذه، ماكس شيلر. اذ حاولت تلك

<sup>(1)</sup> Weber, Max, Theory of Social and Economic Organization. Op. Cit., P. 290.

<sup>(2)</sup> Ibid. "Introduction" by T. Parsons., P.10.

<sup>(</sup>٣) محمد على محمد، رواد علم الاجتماع اقراءة جديدة للفكر الاجتماعي الغربي، الاسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٦، ص ٢٠٩.

الفلسفة فهم الفرد والظواهر في ضوء المعاني التي تكمن خلفها، وأيضا من خلال الانجاهات السائدة في الظروف المجتمعية. واستخدام ماكس شيلر المنهج الفينومينولوجي ليقدم من خلاله نظرية متطورة في فهم العواطف - وقد تابع جورج زيمل تلك المدرسة الفينومينولوجية من خلال انجاهه النفسي، ورأى ضرورة فهم العلاقات المجتمعية والظواهر في ضوء المعاني التي تكمن خلفها. واعتبر أن تلك العلاقات المجتمعية تمثل كل بنائي يتكون من العمليات التفاعلية والانسانية، والانجاهات المتبادلة بين الأفراد (١).

كما وجد هذا الاعجاه السلوكي جذوره في تاريخ الفكر الاجتماعي الألماني، عمد عرف باسم سيكولوجية الشعوب، فقد تحدث هيجيل عن الروح الوطنية أي روح الشعب، واهتم في كتابة فلسفة التاريخ بالروح الخاصة بكل الشعب. كما اعتبر هاربات ولازوراس أن علم النفس يعد نوعا من علم حركة الروح. بمعنى أن التصورات الجمعية تمثل مراكز القوى العاملة في اطار هذه الحركة (٢)

<sup>(1)</sup> Salomon, Albert, "German Sociology" In Georges, Gurvitch & Wilbert E. Moore, (eds) twentieth century Sociology, Op. Cit., P. 609.

<sup>(</sup>۲) ارمان کوفیلییه، مرجع سابق ، ص ۵۲.

# الفصل السابع السابع المحتماعية لدى ماكس فيبر

- ٢ الاتجاه الذاتي في منهج ماكس فيبر
- ٣- النموذج المثالي كأداة منهجية لتحقيق الفهم السيكولوجي بين روح
   البروتستانتية والرأسمالية الحديثة .
  - ٤ التفسير السيكولوجي للفعل الاجتماعي عند فيبر.
  - ٥- سيكولوجية نظرية القيمة في علم الاجتماع عند فير.
    - . خاتبة

## الفصل السابع السلوكية الاجتماعية في دراسات ماكس فيبر الاجتماعية MAX WEBER

احتل ماكس فيبر مكانة بارزة على مسرح السياسة الألماني. ولعب دورا بارزا في الاعداد للمذكرة الخاصة بمجرمي الحرب الألمانية وقدمت إلى مؤتمر السلاح بباريس. كما اشترك في اللجنة التي قدمت مشروع دستور فايمار. وكانت له اهتمامات عقلية ارتبطت بموجات وتيارات عقلية في ذلك الوقت. فقد اهتم فيبر بجانب دراسة البعد التاريخي للنظم القانونية والاقتصادية. بامكانية مخقيق الدراسة الامبريقية للأشكال الاقتصادية والاجتماعية. وجاء أول تقدم في تفكيره من خلال اهتمامه بتكوين الرأسمالية في المجتمع الغربي وانتهائه بمناقضة الاتجاه الماركسي. وتأكيده على الدور الهام الذي تلعبه الأفكار في مخقيق الفهم الداخلي للعمليات وتأكيده على الدور الهام الذي تلعبه الأفكار في مخقيق الفهم الداخلي للعمليات التاريخية. وقد استند فيبر في ذلك إلى أن الديانة البروتستانية تمثل جوهر تكوين الرأسمالية الحديثة. وأصبحت هذه القضية لديه تمثل نقطة بداية للعديد من الدراسات الامبريقية المقارنة بين الحركات الدينية والنظام الاقتصادي. والتي جمعت في ثلاثة مؤلفات رغم عدم اكتمالها (٢).

وسوف نحاول فيما يلي الوقوف على الانجاه النفسي لدى ماكس فيبر. وذلك

ولد ماكس فيبر في عام (١٩٦٥ – ١٩٢٠) وجاء من اكثر الطبقات ثقافة عالية في ألمانيا، وهي الطبقة العليا، ودرس القانون في يولين وحصل على وظيفة في جامعة بولين في وقت مبكر. ثم عين في وظيفة أستاذ للاقتصاديات في جامعة فوايورج وأننقل إلى وظبفة ممائلة بجامعة هايد لبرج، وبالرغم من معاناه فيبر للعديد من الأمراض الصحية التي أعفته من أستاذيته وأقعدته عن الانتاج لمدة أربع سنوات. فقد عاش بعد هذه الفترة أخصب أيام حياته كأستاذ متفرغ في مدينة انفاليذرج بها يد لبرج. وفي الفترة الأخيرة من الحرب العالمية قبل وظيفة غير دائمة للتدريس في حامعة فينا. ثم وظيفة أستاذ كرسي للاقتصاد بجامعة ميونيخ، وفي عام ١٩١٩م فاجأه ألمرض ومات بالفومونيا في نصف العام الدراسي الأخبر، وهو في أوج قوته العقلية.

<sup>(1)</sup> Parson, Ralcot, His Introduction of the theory of Social and Economic Organization " (by) Max Weber., Op. Cit., PP. 4 - 5.

<sup>(2)</sup> Parsons, Talcot, Op. Cit., P. 5 -6.

من خلال تصوره السوسيولوجي الذي يعتبر محاولة منه لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين خصائص العلوم الطبيعية والروحية. وقصد من خلاله إلى فهم وتفسير السلوك الانساني والظواهر الاجتماعية والاقتصادية إذا استهدف فيبرأن ينشئ نسقا سوسيولوجية يحتفظ بأكبر قدر من العناصر القيمية التي ينطوى عليها عالمي المادة والروح. ومن ثم بالرغم من تسليمه منذ البادية بأن العلوم الاجتماعية تختلف عن العلوم الطبيعية نظرا لأن اهتمامات العلوم الطبيعية تتجه نحو الضبط، بينما تتجه اهتمامات العلوم الاجتماعية نحو التقويم. فلقد رأى أن الثقافة بهذا المفهوم تعد قيمة في ذاتها. كما تصبح الوقائع الامبريقية بالنسبة لنا ثقافة لأننا نربطها بالقيم. وتلك المعرفة تعد موجها لضبط السلوك الواقعي(١). ومن ثم اشتملت مناقشتنا للسلوكة الاجتماعية في في دراسات ماكس فيبر المنهجية والنظرية على ما يلي : أولا استعراض لهذا الانجاه الذاتي في المنهج الذي استخدمه. وثانيا - مدى استخدامه للنموذج المثالي كأداة منهجية لتحقيق الفهم السيكولوجي بين كل من روح البروتستانتية والرأسمالية الحديثة. ثالثاً - نستعرض لانجاهه السلوكي في دراسة الفعل الاجتماعيء وكمحاولة لايضاح الفهم السيكولوجي للفعل الاجتماعي في دراساته الاجتماعية. نم أخيرا أن نستعرض لسيكولوجية نظرية القيمة في علم الاجتماع لدى فيبر.

#### ٢- الاتجاه اللاتي في منهج ماكس فيبر:

قدم ماكس فير نسقه السوسيولوجي مرتبطا باطارات منهجية أعتمد عليها في دراسة العديد من القضايا النظرية. والتي تستند إلى شروط وجهة النظر الذاتية Subjective view . وتتمثل تلك الاطارات المنهجية لدى فيبر في استخدامه للنموذج المثالي في معالجة العديد من القضايا، وتحديد العلاقة بين علم الاجتماع وعلم النفس. واعتماده أيضا على تصور منهجي، جديد يتمثل في محاولة التوفيق بين الواجهة الذاتية المثالية للسلوك الاجتماعي والظواهر السوسيوثقافية وبين الواجهة الم ضوعية للعلوم الطبيعية (٢).

<sup>(</sup>١) نيقولا تيماشيف، مرجع سابق، ص ص . ٢٥٣ – ٢٥٤ .

<sup>(2)</sup> Parsons, Talcot, his Introduction of the theory of Social and Economic Organization. Op. Cit., P. 10.

وتبدو لنا أهمية هذا الاطار المنهجى الجديد لدى فيبر والذى يتمثل فى منهج الفهم التفسيرى. إذا ما عرفنا أنه يهدف من خلاله إلى فهم وتفسير السلوك أو الأفعال الانسانية والظواهر الاجتماعية والاقتصادية. وأيضا مخقيق أكبر قدر من التوافق بين حصائص العلوم الطبيعية والروحية.

ويرتبط منهج الفهم على مستوى المعنى لدى فيبر لوسيلتين منهجيتين هما : الفهم التفسيرى والذى يهدف من خلال الوقوف على المعنى الواقعى فى سلوك الأفراد والجماعات. ثم يستكمله بمحاولة فهم هذا السلوك فهما داخليا بواسطة الوقوف على المعانى الذاتية المرتبطة بتلك الأفعال من خلال منهج التجربة التخيلية. وأوضح أن الأفكار والدوافع والمعانى دورا مسهسما فى تكوين منهج الفسهم السيكولوجى لديه (١). وقد أورد فيبر فى هذا الصدد دأن منهج الفهم التفسيرى يحقق أعلى مستوى فى فهم الظواهر الاجتماعية على مستويين : الأول – الفهم السببى الملائم. والثانى – هو الفهم الملائم ذو المعنى، (٢).

وإذا كان ماكس فير قد سعى جاهدا من خلال منهجه للفهم التفسيرى إلى أن يحقق التوافق بين الجوانب الموضوعية والذاتية في دراسته للسوك أو الفعل الانساني والظواهر السوسيوثقافية. فإنه يمكننا القول في هذا الصدد أن فيبر في اطار منهجه للفهم النف عن والذي اتخذ لديه واجهة تفسيرية. قد استخدم النماذج المثالية واعتبرها أداة منهجية يمكن من خلالها أن تحقق هذا الفهم التفسيري النفسي.

وفى هذا الصدد يرى فيبر هأن تلك التصورات التصميمية أو نماذجه المثالية للفعل أو الظواهر تمكننا من معالجة المشكلات المتعلقة بعقلانية أو منطقية الفعل. كما يمكننا تأكيد القضية التي تثبت العلاقة السببية في أى مجال علمي على النحو التالى: أولا - وصف الظاهرة وتفسيرها في حدود الأطر التصورية الجردة أو

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit. P. 141.

<sup>(</sup>٢) نيقولا تيماشيف، مرجع سابق ، ص ٢٥٥.

المرجعية، وانتقاء الحقائق ومعالجتها بشكل مرتبط. ثانيا – تصميم أو تجميع تفاصيل الحقائق وشمولها تحت مقولات نظرية معممة، والتي يمكن أن تجعل من المقارنة أمرا ممكنا. ثالثا – وصف وتخليل هذه البيانات بمقارنتها مع واحدة أو أكثر من الحالات الواقعية أو الافتراضية، والتي يشتملها اطار التعميم وكما أن هناك مستويين للمعنى الذي تأخذه الظاهرة في ضوء دراسته بواسطة النماذج المثالية هما : المعنى الواقعي الذي يخص الفرد الفاعل . والمعنى النظرى الذي يمثل النموذج للمعنى. ويتجه هذا المعنى نحو المتطلبات المنطقية أو العقلية لاثبات الفكرة، ويكون مشتملا على الحقيقة الفردية (١).

كما أوضح جون ريكس John Rex أن استخدام ماكس فيبر للنموذج المثالى كأداة منهجية كان في مجال المقارنات المتعلقة بالدراسات التاريخية. وأيضا في تشكيل التصورات المتعلقة بالبناء الاجتماعي، واعطاء بعض من التوافق الاجتماعي والسياسي لعلم الاجتماع في دراسته للأشكال الاجتماعية. وذلك اعتبار أن البحث من خلالها يكون أكثر اهتماما بالمشكلات العامة والبحث الاجتماعي في مجال القيم. ومن هنا جاء استخدام فيبر لتلك النماذج المثالية كأدوات منهجية في دراساته التاريخية المقارنة وفي اطار منهجه للفهم المشتمل على الفهم الموضوعي بجانب التوافق القيمي. إذ لا يكون هناك تعارض في تخليله للتوافق القيمي مع الفهم الموضوعي للتاريخ من خلال استخدامه للواجهات المنطقية للنماذج المثالية كأدوات منهجية موضوعية (٢).

وفى مجال استخدام فيبر للنماذج المثالية كأداة منهجية فى اطار منهجه للفهم السيكولوجى التفسيرى. كانت هناك مشكلات منهجية ارتبطت باستخدامه للنماذج المثالية الأربعة التى قدمها عن الفعل الاجتماعى، والتى تفتقر إلى

<sup>(1)</sup> Parsons, Taloct, his Introduction of theory of Social and Economic Organization"., Op. Cit., PP. 11-12.

<sup>(2)</sup> Rex, John., "Topology and objectivity" In Sahay, (ed) Max weber and Modern Sociology. Lodon: Rolledge & Kegan Paul, 1971. PP. 18-19.

الترتيب، إذا ما قارناها بالنماذج المثالية الخاصة بالعلاقات الاجتماعي. والتي تميزت ببنائيتها وضموليتها وقربها لنمط التفكير الملائم لتطور نسق النظرية السوسيولوجية. وكانت أول هذه المشكلات هي مشكلة العقلانية المرتبطة بالفعل الاجتماعي. ولقد نظر فيبر إلى الفعل باعتباره يكون عقلبا من ناحيتين : الأولى أن يكون متجه إلى هدف واضح مقنن، وإلى تثبيت القيم المقننة ومركبة منطقيا. ثانيا – أن تكون المعاني المختارة للفعل العلمي متوافقة مع ادراك الهدف بمعني أن هذه الصعوبة المنهجية تمثلت في امكانية الربط بين العقلانية وبين الفردية الانسانية باعتبارها فاعلا. في اطار اهتمام فيبر المنهجي الخاص بأنماط الفعل الاجتماعي (۱).

ولقد أوضح بارسونز في هذا الصدد أن عدم استطاعة فيبر تقديم مخليلات وظيفية لأنماطه المنالية الأربعة للفعل الاجتماعي أو السلوك الاجتماعي في ضوء تصميم نسقى، أما يرجع إلى أنه لم يدرك أن نقطة البداية يجب أن تكون من الأصول الذاتية. والتي يمكن أن نطور دائرة النسق الاجتماعي للفعل. وقد تنبه فيبر إلى هذه الملاحظة في اقامة نسقه الاجتماعي الخاص بالنماذج المثالية لنمط العلاقات الاجتماعية. إذ منح الدوافع النفسية الذاتية دورها الرئيسي في التحليلات المعلاقات الاجتماعية للأنساق الاجتماعية. ومن هنا يأتي خصب مخليلات النموذج المثالي على مستوى السلوك النسقى وتغيره، وأبضا شرح الظواهر الاجتماعية في طوء القواتين النفسية المتعلقة بالغريزة والدوافع (٢).

ولقد توصل فيبر عندما حاول انهاء عدد من مشكلاته المنهجية والمتعلقة بادخيال الأسس البنائية في تكوين نموذجه المشالي عن القيعل أو السلوك الاجتماعي، إلى أن الفاعل يشكل وحدة أنساق الفعل وواجهته المرجعية على مستوى أنماط الفعل أو البناء الاجتماعي، وبالتالي رأى ببعض من الاحساس أن علم النفس يشكل جزءا ضروريا في نظريته عن الفعل الاجتماعي (٣). وقد أورد

<sup>(1)</sup> Parsons, "his Introduction of the theory of Social and Economic Organization. Op. Cit., PP. 14 - 16.

<sup>(2)</sup> Parsons, Op. Ibid.: PP. 19 - 24.

<sup>(3)</sup> Ibid. P. 26

بارسونز في هذا الصدد دأن اخفاق فيبر في الوصول إلى المستوى التنظيمي الخاص بالنماذج المثالية التي قدمها للفعل الاجتماعي، كان يعود إلى مشكلاته المنهجية التي يمكن ارجاعها إلى اثنين من الأمور الشخصية لديه وهي : أولا – اهتماماته الامبريقية التي كانت من القوة بحيث امتدت باتساع الاختلافات التنظيمية، وسيكولوجيته في أمور ذات اهتمام شخصي وعلى قدر كبير من الأهمية. ولكنها لم تكن على مستوى التنظيم البنائي للفعل الاجتماعي. ثانيا – عدم حصوله إلا على مساعدة ضئيلة من علم النفس في وقته، إذ اهتم السيكولوجيون بالذات الفردية، ولكن ليس على المستوى الوظيفي في التحليل(١١).

وقد كانت نقطة البادية في انجاه نظرية فيبر باتساع نحو علم النفس متمثلة في استخدامه للمصادر الحديثة في علم النفس الحديث. بحيث أمكنه القيام بتحليلات كاملة أكثر صلاحية في تخليل الواقع. وقد خفف هذا الانجاه من حدة مشكلاته المنهجية، بل أصبحت معالجات فيبر للعقلاتية في ارتباطها بالأنماط المثالية للقعل متفقة مع انجاه علم النفس الحديث، وذلك على اعتبار أن تأثير العاطفة كاملة أكثر صلاحية في يخليل الواقع. وقد خفف هذا الانجاه من حدة مشكلاته المنهجية ، بل أصبحت معالجات فيبر للعقلاتية في ارتباطها بالأنماط المثالية للفعل متفقة مع انجاه علم النفس الحديث، وذلك على اعتبار أن تأثير العاطفة لا يعد سببا في البعد عن القواعد العقلانية. وكانت تلك النقطة حدا في الربط بين تأثير العواطف وبين تحقيق أسس القرابة مع الفواعد العقلية للفعل. وقد انعكس ذلك على مستوى تخليل فيبر. وأبضا في عدم تعارض المقولات الذاتية المتمثلة في النموذج المثالي للفعل (٢).

<sup>(1)</sup> Parsons, Talcot, his Introduction of the theory of Social and Economic Organization," Op. Cit., P. 27.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 28.

٣- النموذج المثالي كأداة منهجية لفهم العلاقة السيكولوجية بين الروح البروتستانية والرأسمالية الحديثة :

أشار آرون ريموند إلى مكونات الأنماط المثالية لدى فيبر، وإلى استخدامها باعتبارها تنظيمات دقيقة لها علاقات تاريخية متداخلة بالأحداث التى تخيط بها. كما نظر إلى بنائها باعتباره محاولة للتعبير عن كل النظم العلمية التى تتقدم بطريقة عقلانية. واتتهى آرون ريموند إلى أن الصعوبات التى واجهت تكوين الأنماط المثالية لدى فيبر يرجع إلى استخدامه لها كتصورات تعميمية لجميع العلوم الثقافية. هذا بالاضاقة إلى استخدامه الخاص لها والذى يمكن تخديده بثلاثة أتواع على النحو التالى: أولا – الأنماط المثالية التى تتميز بالعناصر المجردة للواقع التآريخي وتشمل أنماط: البيروقراطية، والاقطاع، وأنماط السيطرة الثلاث، ثم أنماط الفعل أو السلوك. ثانيا – الأنماط المثالية التى تشتمل على البناءات العقلية الجديدة بصفة خاصة، كما هو في أنماط السلوك الاقتصادى. ثالثا – الأنماط المثالية في المدينة الغربية الأنماط المثالية في المدينة الغربية يحيث يركز فيبر في هذا النوع من الأنماط على امكانية اعادة بناء جزيئات هذه بحيث يركز فيبر في هذا النوع من الأنماط على امكانية اعادة بناء جزيئات هذه التصورات من خلال أنواع معينة من السمات التاريخية (1).

وفي اطار هذا النوع الأحير سوف نحاول أن نقدم تخليل سيكولوجي الاستخدام فيبر للنمط المثالي للرأسمالية في المدينة الغريبة كأداة منهجية لتحقيق منهجه في الفهم السيكولوجي التفسيريي. وفيما يختص بفهم العلاقة بين روح البروتستانتية والرأسمالية الحديثة في المجتمعات الغربية فهما سيكولوجيا (٢٠). ولقد أوضح جيدنز في هذا الصدد أن تخليلات فيبر لتلك العلاقة تظهر أهمية النموذج المثالي كتصورات مجردة تماما، وتوضح علاقة الديانة البروتستانتية بالرأسمالية.

<sup>(1)</sup> Raymond, Aron, Maiss Curents in Sociological theory New York: Pelican Books, 1976. P. 206 - 210.

<sup>(2)</sup> Giddens, A., Capitalism and Modern Sociology. New York: Cambridge University Press, 1971. P. 171.

وذلك على اعتبار أنه لا يتشكل من فروض. ولكنه مجرد تصورات لمفهومات مجردة تساعد في الوصف والتفسير عند اللجوء إلى التحليل الامبريقي في دراسة أي ظاهرة أو مشكلة اجتماعية (١).

وما يدعم أهمية الدراسة في اثبات تلك العلاقة ما أورده تويني بتساؤله عما يجعل من الممكن تطوير الحضارة الرأسمالية؟ وكانت اجابته محددة بالظروف السيكولوجية Psychological Conditions. تلك الظروف التي أوضحها فير بأن الرأسمالية في احساس كل الأفراد هي مشروع يشتمل على الضبط لمصادر رأسمال المال الواسعة والانتاج الوفير. بمعنى أنها كنسق اقتصادى تقوم على الكسب المشروع الواسع الحر، واضفاء طابعها على كل واجهة المجتمع الا أن ظهور الأشكال الجديدة للمشاريع الاقتصادية في اطار الرأسمالية – وكنتيجة لازمت التغيرات في طبيعة البيئة الاقتصادية — قد وجدت مصادرها في الثورة الدينية في القرن التاسع عشر(٢).

ويرى نوينى أن فيبر فى اجابته السابقة يؤكد على العلاقة بين الثورة الدينية والتقدم الاقتصادى. باعتبارها تتمثل بشكل خاص فى تأثير الديانة الكالفينية على القوى الاقتصادية المختلفة. وذلك من خلال الجزء الذى تلعبه الحركات الدينية فى ظروف أو حالات مفضلة لنموذج أو نمط جديد من الحضارة الاقتصادية (٢). وقد قال فيبر فى هذا الصدد دأن التركيز على الكالفينية ينتج روح الرأسمالية، وكلاهما سوف يكون متعاد لا فى القبول والاستحسان. ويمكن النظر إليهما على اعتبار أن لهما تأثيرات مختلفة على التغيرات فى مجال التنظيم الاقتصادى والبناء الاجتماعي، (١٤).

<sup>(1)</sup> Giddens, A., Capitalism and Modern Sociology, Ibid., PP. 171 - 172.

<sup>(2)</sup> Tawney, R.H., "his Inroduction to the protestant Ethic and the spirit of Capitalism" by Max Weber., (trans by) T. Pasons., London University books, 1974. PP. B.I.

<sup>(3)</sup> Ibid . PP. 6 - 7.

<sup>(4)</sup> Ibid. P. 7.

وفي مجال مخديد السمات السيكولوجية للرأسمالية الحديثة لدى فيبر أورد بارسونز أن مفهوم الرأسمالية لدى ماركس، وسومبارت يعنى دأنها نسق أو نظام للفائدة يجعل مسعى الأفراد مرتبط بعلاقات السوق أو على مستوى الكسب، (۱). كما أوضح أن هذا التصور يختلف عن مفهوم الرأسمالية السائد في المجتمعات الغربية، ولدى ماكس فيبر الذى يرى أنها لا تعد تعبيرا عن الشراهة والكسب، لأن متابعة الكسب في هذه المجتمعات يكون من خلال التنظيم العقلاني للعمل الحر، والذى يميز مستقبل العقلية البروجوازية الرأسمالية وأطلق عليها فيبر لفظ البيروقراطية، تلك التي تنتج الاقدام وتشتمل على درجة عالية من التنظيم والصلاحية للكسب المدفوع. كما تختلف تلك البيروقراطية في الوقت نفسه عن نظام المغامرين الرأسماليين. والذى لا يحمل أى تنظيم عقلاني ولا أى التزام خلقي (۲).

ولقد حلل بارسونز تلك السمات السيكولوجية التي تربط بين البروتستانتية والرأسمالية الحديثة في انجاه ماكس فيبر النظرى على الوجه التالى: أولا – بعد أن انتهى فيبر من وصفه الهام لظاهرة الرأسمالية الحديثة انتقل للاشارة إلى المشاركة الامبريقية لها في اطار مجموعة القيم. إذ حاول تشكيل روحها منطقيا ورضعيا على أنها تتشكل من مجموعة من الانجاهات العقلية المتجهة نحو الأنشطة الاقتصادية. ثانيا – أن العلاقات العميقة بين تلك الانجاهات العقلية المثجهة نحو الأنشطة الاقتصادية تشكل حقائق متخصصة. وتنبع من اطار الديانات المصاحبة بين الجماعات السكانية في المانيا. ثالثا – وجد فيبر أن تلك الانجاهات الموجود في روح الرأسمالية الغربية الحديثة تؤدى إلى تأسيس علاقة شاملة تتناسب مع مستوى المعنى في أخلاق البروتستانتية. رابعا – أن فيبر أرسى هذا التآلف مستوى المعنى في أخلاق البروتستانتية. رابعا – أن فيبر أرسى هذا التآلف السيكولوجي بين الظاهرتين من خلال عمليات النقل التاريخية، وأيضا في اطار

<sup>(1)</sup> Parsons, Talcot, The Structure of Social action New York: The free press of Glenco, 1961, P. 504.

<sup>(2)</sup> Parsons, Talcot, Ibid.; PP. 504 - 505.

وظيفة الديانات المتمثلة في التأييد الأخلاقي لأنشطة الكسب العادلة. بالاضافة إلى وجود الدافع الخاص بتلك الأنشطة في اطار الأفكار البروتستانتية، وما ينتج عنها من اهتمام الديانات بالمعتقدات. ولم يعثر فيبر على أى اثبات مباشر يدعم أن الأفكار والاعجاهات الدينية تستنتج من الأدوار المادية (١).

خامسا - انتهى إلى عدم الأخذ بمنهج الموافقة والاختلاف في بدايات الاستقرائية للكشف عن العلاقات السببية، ولكنه اعجه بدراساته في طموح إلى الدراسات المقارنة للعلاقة بين الظاهرتين للاجابة على السؤال الذي يعني : لماذا ظهرت الرأسمالية البرجوازية العقلاتية كظاهرة مسيطرة فقط على الغرب الحديث؟ وما هي العوامل التي تؤدّى إلى فشلها في الظهور في ثقافات أخرى ؟ وقد أرجعت اجابة فيبر ذلك الفشل الى الدراسات المستندة اساسا إلى شروط الماركسية التي تقوم على البواعث المادية. في حين أن كل ثقافة توجد فيها الأخلاق الاقتصادية النابعة من الديانة التقليدية السائدة تعنى مباشرة محقيق التطور نحو أشكال الرأسمالية البرجوازية العقلية. ويمثل ذلك حالات فشل الرأسمالية البرجوازية العقلاتية في الأوقات المبكرة والحديثة ، في الهند والصين حيث لا توجد الأخلاق الاقتصادية النابعة من الديانة (٢). ويمكن لنا أن نتفق مع بارسونز في تأكيده العلاقة الوظيفية السيكولوجية بين البروتستانتية والرأسمالية الحديثة لدى فيبر. وأن الظواهر المادية هي التي تخضع لتأثير القوى الدينية وليس العكس. وهذا يعنى أن مواد الاختلاف الرئيسية بين الحالتين تكمن في مستوى القيم . ويؤكد الدكتور محمد أحمد بيومي في كتابة علم الاجتماع الديني أن للحركات الدينية دورا هاما في بيان عدم التناقض بين ما يؤكده الدين وما يؤكده المذاهب العلمانية الحديثة. وذلك من خلال قيام تلك الحركات الدينية بترجمة الأفكار والقيم الدينية في سلوك علمي يشكل معظم جوانب الحياة الاجتماعية السياسية

<sup>(1)</sup> Parsons, T., The Structure of Social action. Op. Cit. PP. 511 - 512.

<sup>(2)</sup> Ibid . PP. 512 - 513.

والاقتصادية والتشريعية (١). بل أن الأنشطة التي تنبع من توجيه قيمي ديني قد يؤثر بصورة أقوى في نفوس من يقومون بها، ويحدث نوعاً من الرضا الذي يؤدي إلى تحقيق الانجاز والتنمية المنشودة (٢).

ولقد أوضح فيبر تلك الروح المتطورة للرأسمالية والمتوافقة مع التطور العقلى للبروتستانية. والتي تتضح في اعتبار أن تلك العقلانية الخاصة بالبروتستانية تشكل الروح التي عن طريقها تصبح علاقة الرجل بعمله واجب في ذاته. كما يعتبر أيضا ذلك الواجب أساسا جوهريا في فهم الرأسمالية ، وذو قيمة كبيرة أيضا في فهم روحها المتطورة (٢). وفي هذا الصدد أوضح بارسونز أن ما سماه فيبر بروح الرأسمالية ويشتمل على مجموعة الانجاهات نحو كسب النقود والأنشطة المرتبطة بها— والتي ينظر اليه على أنه شر ضرورى. فهو يمثل هدفا أخلاقيا في ذاته. ويعني أننا لكي نكسب نقودا فهذا يعتبر التزاما أخلاقيا يتجه بالكسب ليس للحاجة فقط، ولكن نحو الكسب المدفوع تعبر حدود. ويتمشى مع الواجهة العقلانية التي اهتم ولكن نحو الكسب المدفوع تعبر حدود. ويتمشى مع الواجهة العقلانية التي اهتم بها فيبر من خلال ربط الواجب الاخلاقي بذاته (٤)

وفى اطار تلك الروح المتطورة للرأسمالية والمتوافقة مع روح البروتستانية لدى فيبر. ويضيف بارسونز أن واجهة الكسب لديه تتخذ واجهة سيكولوجية من خلال الاعتقاد فى قيمة الكسب لذاته، وكواجب أخلاقى ينبع من مصدر دينى أخلاقى. ولا تعبر فى جوهرها عن الغريزة السيكولرجية للكسب. وبالتالى فهذا الكسب الذى يمثل واجب اخلاقى فى ذاته للرأسمالية الحديثة يعتبر واجهة نقدية لهيئتها التقليدية والتى تتمثل فى الانجاه نحو الكسب الشره الغير منظم ، والذى ينبع من

<sup>(</sup>١) محمد أحمد بيومى ، علم الاجتماع الدينى : الاستكندرية : دار المعرفسة الجامعية ، ١٩٨٥، م

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٤٧٨.

<sup>(3)</sup> Max Weber, The Protestant. Ethic and the Spirit of Capitalism. (trans by) Parsons., London: University Books, 1974 P. 77.

<sup>(4)</sup> Parsons, Talcot, The Structured of Soccial Action. Op. Cit., PP. 513 - 514.

روح المغامرة وليس العقلانية، ويرى بارسونز أن هذا الانجاه أن كان سيطر بهذا المعنى في أوقات غالبة وأماكن كثيرة، فلانه يساير الطبيعة الانسانية التي عارضها فيبر في تفسيراته لكل قوة (١).

ولقد أشار ماكس فيبر في تخليلاته المتعددة بصدد التأثير السيكولوجي للأخلاق البيروتستانتية وآثارها المصاحبة في المجتمع الغربي إلى أن هذا التأثير لم يكن في الوقت الخاضر فقط . بل كان في أصول تاريخية منذ كانت الأخلاق البروتستانتية ذات تأثير بارز على تطور الرأسمالية منذ القرن التاسع عشر. وأيضا على أنماط التجارة التقليدية وتقدمها. إذ ظهرت في هذا الصدد الأفكار الكالفينية ذات المعتقدات البروتستانتية على الاقصاد والعقلانية ككل في مواجهة سلطان الكنيسة الكائوليكية وحكمها. وقد أوضح حيدنز في هذا الاهتمام أن تخليلات فيبر للديانات واهتمامه باظهار تأثير الأخلاق البروتستانتية على روح الرأسمالية كانت تشير إلى انجاهين : الأول – يهتم بالآثار التاريخية لتأثير الأخلاق في جميع مجالات الحياة وهذا الجانب العام. والثاني – يشير إلى توضيح النتائج الاجتماعية والنفسية التي تفسير أفعال الأفراد على ضوء مدى تأثير تلك الأحلاق البروتستانتية المني المنائب المنا

كما أشار جيدنز أيضا في نطاق التأثير الذي تخدثه أخلاق الديانة البروتستانية في نمو و تطور ظاهرة الرأسمالية الحديثة – وذلك من خلال اهتمامات فيبر بالتتاثج العقلانية والتوافق القيمي الي أن هناك بعض من الصعوبات نتعلق بهذا التأثير الذي تمارسه أخلاق البروتستانتية، نظرا لاشتماله على العديد من العوامل الكثيرة المتداخلة، والتي تلعب دورا مهما في ابراز هذا التأثير بجانب العوامل التقويمية الذاتية (٢). وفي هذا الصدد يرى فيبر أن العقلانية مثلا لا توصف بأنها عقلانية بشكل نهائي من ناحية دخول بعض المؤثرات السيكولوجية فقط – والتي

<sup>(1)</sup> Parsons, T., The Structure of Social Action Op. Cit., P. 516

<sup>(2)</sup> Giddens, Ibid.; P. 124.

<sup>(3)</sup> Giddens, A., Ibid.; P. 183.

تتعلق بعناصر المعتقدات الدينية في العملية العقلانية - بل أنها تعتمد على قوى أحرى تكون غير عقلانية اطلاق تتمثل في العناصر الكاريزمية وقواها الغير عقلانية (١١).

وينتهى جيدنز فى ايضاحه لفكرة العقلانية السيكولوجية لدى فيبر والمتضمنة فى أخلاق البروتستانتية إلى وأن فكرة فيبر عن العقلانية : عملياتها وأسباب ظهورها ونتائجها ليست مجرد ظاهرة تاريخية. ولكنها تعد شكلا من أشكال المعرفة يظهر فى اطار ثقافة المجتمع ككل. ثم انتقل بها إلى مستوى المعنى فى اطار علاقتها بالمعتقدات الدينية. واعتبر أن تلك العقلانية نمط ثقافى عميز يؤثر فى العلاقات والقوى المجتمعية الأخرى. ولذلك كانت تخليلاته للعلاقات الاجتماعية تهتم بربطها فى سلسلة متشابكة من الروابط العقلانية من كافة الجوانب. حتى أصبح هذا النمط الثقافي للعقلانية عنصرا موجها مباشرا فى تقدم الغرب؛ (٢).

ومما سبق يمكن القول أن ماكس فيبر إذا كان أقام نماذجه المثالية كأطر تصورية مجردة، واستخدمها كأدوات منهجية لتحقيق الفهم السيكولوجي في دراسة وفهم أنماط الفعل أو السلوك، والعلاقات، والظواهر السوسيوثقافية في اطار ثقافات معينة. وأن هذه الأطر التصورية لم تبدأ من فراغ، ولكنها بدأت من الواقع بهدف استخدامها لدرساة وفهم هذا الواقع الاجتماعي والثقافي. وقد جاء هذا الاستخدام في نطاق «نسقه السوسيولوجي الذي حاول اقامته مستعينا بالامكانيات المادية التي تقدمها العلوم الروحية (٣).

ويمكن القول أن فيبر في عرضه لقضايا نسقه السوسيولوجي هذا اغتمد على منهج الفهم التفسيري السيكولوحي. وحاول من خلاله أن يحقق أعلى مستوى من الفهم السببي الملائم ثم على مستوى المعنى \*. وقد اعتمد فيبر في منهجه هذا الفهم السيكولوجي على أدوات منهجية تصورية مجردة. واستطاع من خلال

<sup>(1)</sup> Giddens, A., Op. Cit., P. 233.PP. 44 - 48

<sup>(2)</sup> Ibid., PP. 233.

<sup>(</sup>٣) نيقولا تيمائيف ۽ مرجع سابق ۽ ص ٢٥٥ .

<sup>(\*)</sup> وسوف نتناول مستويات فهم المعنى في الفقرة القادمة.

تلك النماذج التصورية أن يثبت العلاقة السيكولوجية بين روح البرونستانتية والرأسمالية الحديثة . وناقش القضية الماركسية فيما ذهبت اليه من أن كل الظواهر الثقافية بما في ذلك الدين تخضع لتأثير القوى الاقتصادية.

### ٤- الفهم السيكولوجي للفعل الاجتماعي عند ماكس فيبر:

ترتيبا على استعراض المداخل المنهجية التي اعتمد عليها ماكس فيبر في موضوعات دراسته، يتضح أنه انجه إلى مخقيق أعلى مستوى في فهم العلاقات والظواهر والأفعال الاجتماعية. وذلك من خلال الاطار السوسيولوجي الذي حاول تقديمه ويجمع بين خصائص العلوم الطبيعية والروحية، ويعتمد في جوهره على مقولة الفهم هوالتي رأى فيبر أن دراستها تتطلب تخليلا لثلاث تساؤلات أساسية : الأول – ما هو الفهم الملائم ذو المعنى . والثاني – ما هو الفهم الملائم ذو المعنى . والثالث – يعنى كيفية ارتباط الاثنين معا فيما بينهما(١).

وقد أوضح جراهام كينلوش أن دراسة فيبر للفعل الاجتماعي ومحاولة فهمه سيكولوجيا تعتبر مثالا أو نموذحا لايخاه السلوكية الاجتماعية . اهتم فيبر من خلاله بدراسة المعاني المرتبطة بالفعل الاجتماعي على المستوى الفردى والجماعي واعتبر تلك المعاني تشكل أساسا جوهريا ينهض عليها المجتمع (٢) . إذ يرى فيبر أيضا في هذا الصدد دأن الفعل الاجتماعي أما أن يكون ظاهرا أو مستترا يمنحه الفاعل معنى ذاتيا في ضوء المعاني الذاتية المرتبطة لسلوك الآخرين. وبالتالي تكون تلك الأفعال موجهة في طبيعتهاه (٢).

ثم أوضح فيبر أن توجيه تلك الأفعال الاجتماعية يتم في اطار العديد من الامور المرتبطة بالمعنى والتي أجملها فيما يلي:

<sup>(</sup>١) نيقولاتيماشيف ، المرجع السابق ، ص ٢٥٥ .

<sup>(2)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit., P. 144.

<sup>(3)</sup> Weber, Max., The Theory of Social and Economic Organization. Op. Cit., P. 88.

أولاً - المعنى وقد يكون على مستويين: أولا - المعنى الواقعى ويتمثل فى الظروف الواقعية لدى فاعل معين، أو يتمثل فى المعدل التقريبي للمعنى الواقعى لدى مجموع الفاعلين.

ثانيا -أن لفظ المعنى قد يشير إلى الفهم النظرى للنمط الخالص، أو المعنى الذاتي الموجود في نمط الفعل السائد لدى الفاعل (١).

ثالثا - يمكن أن يكون الفعل موجه ولكننا لا نستطيع فهمه بالرغم من قدرتنا على ادراكه وفهمه عقليا - ومن ثم ثم نحاول فهمه لأى من الدوافع التقريبية المناسبة (٢).

رابعا -أوضح فيبر أن هناك اهتماما في كل علوم الفعل الانساني بأن العمليات والظواهر التي يكون خالية من المعنى الذاتي تكون متوافقة مع فهمنا لحدود استخدام الآلات في اطار الفعل الاجتماعي. أما المعنى الذا تي للفعل ينتج من العلاقة بين أهدذاف وأغراض مختلفة. بمعنى أن الحالات تكون على مستوى المعنى الذا تي إذا كانت قادرة على الارتباط بأهداف مقصودة للفعل في مجال معانية وأغراضه (٢).

ويدو أن فيبر في تمييزه ثبين فهم الفعل في مستواه العقلي وبين فهمه في مستواه العاطفي – من خلال كل من أبعاده المنطقية والرياضية التي تضفي عليه الفهم الأمبريقي، ثم أبعاده القيمية والفنية والتي تضفي عليه بالفهم الذاتي أو الفهم على مستوى المعنى الذاتي – كان يقصد التفرقة بين مستوى فهم معنى الفعل على مستوى السبب الامبريقي المنطقي الفعلي وبين الفعم على مستوى المعنى المناتي الموجه أو المدفوع. (٤).

خامسا- كان ايضاح فيبر وأن هناك نطاقين لفهم الفعل على مستوى المعنى - يعد محاولة منه للربط بين السببية والمعنى رغم تمييزه السابق بينهما في

<sup>(1)</sup> Weber, Max., Op. Cit., P. 89.

<sup>(2)</sup> Weber, Max., Ibid., P. 91

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 92.

<sup>(4)</sup> Ibid ., P. 93.

مستوى فهم معنى الفعل - وفى النطاق الأول -أورد ثلاثة نماذج للفهم السببى المباشر للمعنى حينما المباشر للمعنى: (أ) يبدو النموذج الأول من الفهم السببى المباشر للمعنى حينما يكون معنى الفعل مرتبطا بألفاظ شفهية مباشرة عندما نسمعها أو نقرؤها مثل القضية ٢ × ٢ = ٤. وتلك هى حالة الفهم العتلى المباشر للأفكار (١). (ب) كما يمكن لنا فهم طريقة فعل قاطع أل خشب، أو أى شخص يضع يده على أكره الباب لغلقه، أو تصويب بندقية إلى حيوان، في اطار الملاحظة المباشرة لفهم معنى تلك الأفعال. (ج) ويتمثل النموذج الثالث من الفهم السببى المباشر للمعنى في التعبيرات الحركية غير العقلية، وفي الصراخ كما هو في ثورة الغضب. وذلك من خلال الملاحظة المباشرة لفهم الاستجابات أو ردود الأفعال غير العقلية من خلال الملاحظة المباشرة لفهم الاستجابات أو ردود الأفعال غير العقلية للأفعال (٢).

ثم حدد فيبر النطاق الثانى لل يتحقق إلا فى حدود دافع الفرد وظروفه والمعنى . بالفهم التفسيرى الذى لا يتحقق إلا فى حدود دافع الفرد وظروفه الخاصة وأوضح أن هذا هو الفهم التفسيرى أو العقلى للدافع . هو الذى يركز فى ادراكه للفعل على الوضوح بجانب سياق المعنى (٢٠). ومن ثم انتهى فيبر فى محاولته التوفيق بين السببية والمعنى فى فهم الفعل . إلى أنه يمكن فهم سلوك قاطع الخشب أو تصويب البندقية فى حدود الدافع الذاتى بالاضافة إلى الملاحظة أو الفهم السببى المباشر بعد ذكره . فقد يكون قطع الخشب من أجل الرزق أو بغرض التزود بالنار أو لزرع النبات من جديد وبالنسبة لتصويب البندقية فاما أن يكون لاصطياد الطيور، أو حالة عراك مع عدو أو يكون مدفوع للأخذ بالتأرك.

سادسا- أوضح بارسونز أن محاولة فيبر فهم وتفسير الفعل في اطار وجهة النظر الذاتية كان يهدف منها إلى تكوين نظرية عامة عن العوامل الذاتية، معتمدا

<sup>(1)</sup> Parsons, Talcot, "The Introduction to Weber.. the theory of Social and Economic Organization. Op. Cit., P. 25.

<sup>(2)</sup> Weber, Max., The theory of Social and Economic Organization. Ibid. P. 59.

<sup>(3)</sup> Parsons, T., OP. Cit., P. 25.

<sup>(4)</sup> Wcber, Max.. Op. Cit., P. 98.

فى ذلك على منهجه الشهير للفهم ونماذجه المثالية الكلية. واستهدف فيبر من تلك النظرية فهم وتفسير مواقف وأفعال الأفراد بربطها بدوافعم واحساساتهم السيكولوجية. ويأتى ذلك فى اطار اهتمامه بالمعانى الثقافية المعقدة للأفكار والتى اعتبرها أداة لفهم أفعال الأفراد(١١).

سابعا - إستمرارا من قبل فيبر في توضيح المطابقة بين السببية والمعنى في فهم الفعل. يرى أن الدافع الذي يبدو للفاعل على أنه الأرضية المناسبة للسلوك مباشرة يكون متضمنا للمعنى الذاتي أيضا بمعنى دأن التفسير الملائم لطبيعة الفعل النموذجي .. يمكن أن يكون ملائما على مستوى المعنى. بحيث يكو هذا التفسير على مستوى المعنى سببا بدرجة ما في الوقت نفسه (٢).

ثامنا - ثم انتقل فيبر إلى شرح وتفسير الفعل والظواهر في ضوء المعنى الذاتى وأوضح أن العمليات والظواهر التي تبدو غير مفهومة تمثل ظواهر ذاتية الفهم. ويمكن تناول فهما من خلال منهج الفهم الذاتي التفسيري، على اعتبار أنها تعبر عن ظروف وبواعث داخلية للفعل أو الظاهرة (٢).

تاسعا - وقد ترتب على ما سبق أن اعتبر فيبر هأن التفسير للفعل في ضوء المعنى الذاتي يجب أن يأخذ أهمية كحقيقة جوهرية مهمة (٤). بمعنى أن هذا المعنى الذاتي يستند إلى وجهة نظر الاعتقاد. ويعتمد في جوهره على الأفعال المدفوعة في اطار الاعتقاد، وهو ما يشكله المنهج الذي يسمى بالمدرسة العضوية في علم الاجتماع، وقد فسر أصحاب هذه المدرسة العضوية الفعل أو السلوك بنفس

<sup>(1)</sup> Parsons, Talcot, his Introduction to Weber, Sociology of Religion. (by) Max., Weber Boston: Becon Press, 1904. PP. XXII-XXIV.

<sup>(2)</sup> Weber, Max, The theory of Social and Economic Organization. Op. Cit. P. 99.

<sup>(3)</sup> Ibid. P. 100.

<sup>(4)</sup> Ibid. P. 102.

الطريقة التى تناوله بها السيكولوجيون، وذلك حين عالجوا دور العضو بالنسبة للجسم وبقائه. وأوضح فيبر أن هذا المنهج العضوى يبنى أيضا نمط التحليلات الوظيفية لعلاقة الأجزاء بالكل فى تفسير الفعل الاجتماعى وكذلك تخديد مقاصده وهو ما يمثل مصدرا لأهميته (١).

عاشرا – انتهى فيبر إلى أن مجال الفهم على مسترى المعنى الذاتى للفعل مهما جدا في التمييز بين مختلف التعميمات السوسيولوجية. وكما هو في تعميمات جراهام Greshamslam. وذلك على اعتبار أن تلك التعميمات تكون مفهومة في أطار الدوافع المثالية الذاتية للفاعلين. والتي أصبحت مهمة في فهم النوايا الذاتية للفاعلين والمتابعة العقلية للغاية المقصودة (٢).

وهكذا يتضح لنا مدى استخدام فيبر لمقولة الفهم فى تفسير الأفعال الاجتماعية، فى اطار المعانى الذاتية للفاعلين. وهو ما يعكس السيكولوجى لديه فى تفسير وفهم الأفعال فى اطار الدافعية والمقاصد الذاتية. والتى يرى أنها لا تتعارض مع تحقيق الفهم السببى المباشر له. وحاول تحقيق التوافق بينهما بهدف تحقيق أعلى مستوى من الفهم السيكولوجى للفعل الاجتماعى.

## ٥- سيكولوجية نظرية القيمة في علم الاجتماع لدى فيبر:

أوردت آلان ديوى Alan Dowe أن ما تود أن تقوله في مجال اهتمام علماء الاجتماع بالتوافق مع ما قال فيبر عن دور القيم في التحليلات السوسيولوجية والبحث، أن نظريته عن القيم تمثل العمل الحقيقي لعلم الاجتماع المعاصر. إذ جماء تأثيره على الوعي السوسيولوجي الحديث Modern Sociological محصور في نطاق الحجم الهائل الذي قدمه في مجال Sociology of Meaning معمله علم اجتماع المعاني عمله أكد فيبر في عمله علم اجتماع المعاني Sociology of Meaning

<sup>(1)</sup> Weber, Max., Op. Cit., PP. 102-103.

<sup>(2)</sup> Ibid., PP. 107 - 109.

<sup>(3)</sup> Dawe, Alan, "The relevance of values" In Sahay., (ed) Max Weber and Modern Sociology. London: Rotledge and Kegan Paul. 1971. P. 36.

على القضية التي ترى أنك إذا أردت تنجز (X) فعليك أن تفعل (Y). إلا أن موافقتنا عليها لا تكون متوفقة على قيمتها بالنسبة لنا فقط ولكن أيضا على الحكم الواقعي، ومن خلال المواثمة العلمية للعلاقة بين الأهداف والمعاني (١).

وتضيف ديوى أن مناقشة فيبر للعلاقة بين أحكام القيمة والمعرفة الامبريقية مكنته من تقدم بناء قوى من المعرفة في مجال العلوم الاجتماعية. وكذلك مكنته من تقديم نظام مخليلي للواقع الامبريقي الاجتماعي. ومن ثم فنحن نكون مطالبون بالوقوف على المعنى المتضمن في الحقيقة الصادقة موضوعيا في مجال العلوم الاجتماعية. وذلك على اعتبار أن فيبر قدم استنتاجاته الجوهرية في هذا الصدد، والتي أغفلها العلم الحديث بصدد تلك المشكلة التي تمثل العلاقة بين العلوم الاجتماعية والقيمة (٢).

وفى اطار سعى فيبر لتحقيق التوافق بين أحكام القيمة والواقع الاجتماعى، بهدف تقديم نظرية اجتماعية نفسية عن القيمة. أوضحت ديوى أن مفهوم الثقافة لديه أتخذ واجهة قيمية. على اعتبار أن الواقع الاجتماعى يأتى الينا منذ القدم بالثقافة التى تتصل بأفكار القيمة، والتى تضفى على هذا الواقع مغزاة وأهميته. وهذا يسبب التوافق القيمى في مجال العلاقات الاجتماعية المتعلقة بالواقع الثقافي. بمعنى أن هذه الافكار القيمية هي التي تضع الأساس في اختيار المادة الذاتية والمعرفة على مستوى المعنى الواقعي. وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى خليلات علمية موضوعية للثقافة أو أي ظاهرة تكون معتمدة فقط على جانب واحد ونهمل الآخر (٢٠).

وترتب على ما سبق أن أكد فيبر على تلك المادة الذاتية والمعرفة على مستوى المعنى في ادراكنا للواقع الامبريقي. ورأى أن المهمة الرئيسية التي يجب أن يضطلع

<sup>(1)</sup> Dawe, Alan, "The Relevance of Vallues" In Sahay., Op. Cit., PP. 39 - 40.

<sup>(2)</sup> Ibid. PP. 40 - 41.

<sup>(3)</sup> Dawe, Alan, Op. Cit., P. 41.

بها علم الاجتماع هى تحقيق الفهم التفسيرى للعلاقات الاجتماعية والفعل الاجتماعي والظواهر الاجتماعية. وهو ما يسمى بالفهم الذاتي لها والذى لا يتحقق في مجال العلوم الطبيعية، بل ارتبط بفهمه التفسيرى المرتبط بتعميماته في مجال القيم. والتي اعتبرها فيبر تشكل الأساس في اختيار تلك المادة الذاتية على مستوى المعنى (١).

وأوضحت ديوى في هذا الصدد أن أضفاء فيبر لمبدأ القيمة على واجهة العلوم الاجتماعية المهتمة بدراسة الأفعال والعلاقات والظواهر الاجتماعية، أتبعه أن أصبحت مشكلة العلاقة بين الأخلاق وعلم الاجتماع غير صعبة على الفهم على اعتبار أن العالم لديه يتكون من ذاتيات فردية. وأن علم الاجتماع يقوم باختيار موضوعاته من الواقع الاجتماعي والثقافي، ثم يضفي عليها المعنى والمغزى ويفهمها في اطار علاقاتها التحليلية الوظيفية. ومن ثم كانت الأهمية العليا لتوافق القيم لدى ماكس فيبر تمثل شرطا سابق على كل معرفة تنبع من العالم الاجتماعي الامبريقي. وأصبح الانجاه القيمي يمثل الخيط الذي يربط الأسس الأخلاقية بالأسس الميثودولوجية في المجالات الرئيسية لعلم الاجتماع. فإذا كان فيبر اهتم بالتأكيد على المقولات البنائية كذلك إلا أنها لا تزال توصف في حدود المعنى، ولا يزال الأساس في التحليلات السوسيولوجية ينسب إلى القيم (٢).

كما أكد ماكس فيبر في هذا التحليل السيكولوجي لنظرية القيمة ودورها في علم الاجتماع وعلى أن المادة الذاتية في علم الاجتماع منذ القدم ترتبط بالفعل الاجتماعي. وذلك على اعتبار أن العاتي الذاتية لهذا الفعل تأخذ أهمية في سلوك الآخرين. وتكون موجهة له في اطار الفيم، (٣). وعلى هذا كان الفعل والعلاقات

<sup>(1)</sup> Weber, Max., The Theory of Social and Economic Organization. Op. Cit. PP. 103 - 104.

<sup>(2)</sup> Dawe, Alan, Op. Cit., PP. 42 - 43.

<sup>(3)</sup> Weber, Max., Economy and Society. New York: 1968. P. 4.

الاجتماعية يمثلان النواة الحقيقة لعلم الاجتماع لدى فيبر. اذ حاول تفسيرها في اطار المعانى المرتبطة بها لدى الفاعلين بالرغم من تعددها. بل حينما ذهب ليعرف تلك الأشكال العديدة لها، جاء ذلك في ضوء المعانى التي تنهض عليها تلك الأشكال وترتبط بالقيم (١).

وخصلت ديوى بصدد مناقشتها لتحليل فيبر السيكولوجى لدور القيم في علم الاجتماع، إلى أن عالم الأخلاقي كان يشكل الأساس الجوهرى في تصوره عن المعانى الذاتية. وأنه يجب على السوسيولوجي أن يفهم دور القيم في مجال علم الاجتماع الفيبرى من زاويتين : الأولى أن يحكم على معانيخا في اطار تفاعلها مع المعانى الموجودة لدى الآخرين، والثانية – ضرورة ادراك أن حكم السوسيولوجي على الفعل أو الظاهرة في ضوء المعانى الذاتية وفقا لقيمة الخاصة قد يتعارض مع المعانى الأخرى لدى الآخرين، ويترتب على ذلك أنه قد تكون هناك وجهة نظر من جانب واحد في دراسة الأفعال والظواهر الاجتماعية وتعريفها في حدود القيمة ومعانيها الذاتية، والتي لا تشير إلى مشاركة التعريفات التي لدى الآخرين المتضمنين في الموقف، والتي لا يمكن ادراكها مباشرة (٢).

وننتهى مما سبق إلى أن نزعة فيبر السيكولوجية تتضح بوضوح فى معالجته وتخليله النفسى للدور الهام الذى تلعبه القيم فى علم الاجتماع، وذلك على المستويين المنهجى والنظرى. فعلى المستوى النظرى يتمشى هذا التحليل مع نسقه السوسيولوجى الذى يجمع بين خصائص العلم الطبيعى والروحى. وحاول أن يطابق بين السببين والمعنى فى فهمه السيكولوجى لها من خلال مبدأ التوافق القيمى مع الواقع الامبريقى. بمعنى أن الفعل يجب أن يكون على مستوى المعنى ومطابقا للواقع الامبريقى، وانتهى فيبر فى هذا الصدد إلى أن مفهوم الثقافة يشكل واجهة قيمية. وقد اعتمد فيبر فى هذا التحليل السيكولوجى لدور القيم فى نسقه

<sup>(1)</sup> Weber, Max., Economy and Society, Ibid. Op. Cit. P. 44.

<sup>(2)</sup> Dawe, Alan, Op. Cit., PP. 44-45.

السوسيولوجي على منهجه الشهير للفهم التفسير والذى اتخذ واجهة تقاطعية. فإن كانت القيم لديه تستمد أصولها من خلال رؤيته الأخلاقية التى تزود الفرد باختياره للمعنى الذاتي. إلا أنه من خلال منهج الفهم حاول التوفيق بين السبين والمعنى من خلال مبدأ التوافق القيمي.

وقد أكد جون ريكس تلك النزعة السيكولوجية الواضحة في ذاتيتها على المستوى المنهجي حين أشار إلى أن مناقشة فيبر للعلاقة بين السببية والمعنى قد ساوت بين النماذج المثالية والتفسيرات على مستوى المعنى إلا أنه في الوقت نفسه نظر إلى تلك المعاني الذاتية على أنها لا تكون مكتملة إلا إذا كانت المعاني المتضمنة في العلاقة القائمة ذات معنى واقعيا. وتكون هناك امكانية لاثبات ما هو ذاتي وعلى مستوى المعنى في حدود النماذج المثالية، كما في اطار الملاحظة الامبريقية للفعل ايضا (١). وهذه هي نزعة فيبر السيكولوجية الواضحة والتي اتخذت واجهة التوافق القيمي في اطار نسقه السوسيولوجي الذي يجمع بين خصائص العلوم الطبيعية والروحية، ومعتمدا منه على منهجه للفهم السيكولوجي.

<sup>(1)</sup> Rex. John, Op. Cit., P. 28.

#### خاتمة الفصل السابع:

وبعد عرضنا للسلوكية الاجتماعية في دراسات ماكس فيبر المنهجية والنظرية سنحاول الوقوف في هذا الصدد على مدى اسهامه في تقديم مدخلا سيكولوجيا، يهدف من خلاله إلى تخليل السلوك أو الفعل والعلاقات والظواهر الاجتماعية والاقتصادية. كما سنحاول في الوقت نفسه ايضاح التصورات والمفاهيم النفسية التي اعتمد عليها في تخليلاته وتفسيراته مثل: المعاني الذاتية، والدوافع، والتعاطف، أو التقمص الوجداني.

وقد تمثل هذا المدخل السيكولوجي في محاولة فيبر اقامة نسق سوسيولوجي يجمع بين أكبر قدر من خصائص العلوم الطبيعية والروحية، ويعمل على التوفيق بينها معتمدا على مفهومات ونصورات نفسيه، وكانت أولى اهتمامات هذا النسق السوسيولوجي لديه هي التحليل الاجتماعي النفسي للظواهر الاجتماعية والاقتصادية التاريخية. وقد تمثل ذلك في تناوله العلاقة السيكولوجية بين البروتستانتية وروح الرأسمالية الحديثة. واعتمد في تخليله وتفسيره لهذه العلاقة على مناهج نفسية مثل: الدوافع والمعاني، أما الدوافع فهي تقف أو تمن في جوهر البروتستانتية وخاصة المذهب الكاليفيني، والتي تدفع إلى الانتاج والمنافسة وتشكل حلقة الوصل بين الظاهرتين في اطار العلاقة السيكولوجية بينهما. فواجهة وتشكل حلقة الوصل بين الظاهرتين في اطار العلاقة السيكولوجية بينهما. فواجهة الكسب مثلا تتخذ هيئة سيكولوجية من خلال الاعتقاد في المعني المرتبط بقيمة الكسب مثلا تتخذ هيئة سيكولوجية من خلال الاعتقاد في المعني ولا يعبر عن الكسب في ذاته، وكواجب أخلاقي ينبه من روح المذهب الكاليفيني ولا يعبر عن الغريزة السيكولوجية للكسب.

وقد اعتمد فيبر في تناوله وتحليله لتلك العلاقة على منهج الفهم التفسيرى السيكولوجي. والذى سعى من خلاله إلى تحقيق التوافق بين الفهم الموضوعي للعلاقة بين البرونستانية وروح الرأسمالية الحديثة وبين الفهم على مستوى المعنى

لها. وقد اعتمد فيبر في اطار منهجه السيكولوجي هذا للفهم على توصيل تعميمي تمثل في نموذجه المثالي ليشمل اطار تلك العلاقة بينهما. ويمثل أداة منهجية لتحقيق الفهم التفسيري السيكولوجي لتلك العلاقة الوظيفية بين الظاهرتين.

فبينما يتعلق بالاستخدام السيكولوجي لفكرة الانماط المثالية أو العقلانية، كأداة منهجية لدراسة أنماط الفعل أو الظواهر الاجتماعية. ويورد (جون ريكس) أن (فيبر) قد استخدم التوافق القيمي كنقطة بداية في فهم النماذج المثالية كزداة تاريَّخية منهجيّة موضوعية، وأن هناك أكثر من سبب يجعل من القيم كنقطة بداية تملك في ذاتها مقدرة موضوعية، وأكثر أهمية في هذا الصدد تأكيده على أن الربط السَّبِّني بَينَ مَا هو مرغوب من الأمور وبين ما يمكن أنَّ يحدَّث وينجز، يمكن أن يَكُون بَرَهَان موضوعي. وهذا يعني أنك إذا قُلْت أن A تسبب B فإنك تقول : أَنْ B تَتبع دائما A في الحالات المدركة، وإن هذا يحدث بالضرورة، ولكن المشكلة الرئيسية في التحليلات السببية لما كانت تكمن في ما هية طبيعة تلك الضرّرورة؟ ولما كَانت تلك الضرورة تكمن في أن استنتاج B يتبع A ينبع من بعض القضايا العامة التي تقبلها كحقائق وبالتالي يكون فيما بين تلك الشروط السببية سبب غامض يتعلق بتلك القضايا العامة التي تربط بينها. ثم يضيف (ريكس) أن (فيبر) فنى مجال توافق القيم. واختيارها كنقاط بداية لفهم ميثودولوجيته في دراسة الظواهر والفعل، لم مجعل علم الاجتماع أو التاريخ غير موضوعي، لأن تلك والقيم، كنقاط بداية تقود إلى الفروض السببية Causal - in bestigations وتلك الفروض السببية في المقابل تقوم على قضاياً عامة مخبره. ثم أوضح (ريكس) بعد ذلك أن مقالات فيبر لأولية كان ملاحظ عليها أنها تأخذ على عاتقها تشكيل التصورات الذاتية، سواء فيما يتعلق وبالنماذج المثالية، Ideal-Types ، أو (بأى من العلوم الاجتماعية، ولكن هذا قد وضح بعد أن دخل في المناقشة التي فتحها (دلئي) Dilthy فيما يتعلق اعقوله الفهم، Versthen بأعتبارها تمثل المنهج الملائم في العلوم الاجتماعية، وايضا بعد مناقشة للحقائق

الاجتماعية في اطار طريقة واحداث التغير المزدوج، Two Fold change accurs ، حيث أصبحت النماذج المثالية مرفقاً لهذا لاتشير فقط إلى أنها أنماط مثالية أو خالصة للدوافع أو ولا مجاهات الفعل action-oriantation ولكن أصبح ينظر إليها بإعتبارها قضايا مختبرة في حدود قوتها التنبؤية، واكثر من مجرد أبعاد قياسية في مقابل الحقيقة الامبريقية التي يمكن قياسها. حيث رأى (ريكس) في هذا الصدد أن المشكلة كانت متمثلة في ضرورة ربط مقالة (فيبر) عن والموضوعية في العلوم الاجتماعية "Wirtschaft und Gessellschaft" ، ثم أوضح لنا أن الأفكار الخاصة بالمعني والسبب كان كلاهما غير واضح في مقالاته المبكرة، بمعني أن الموتستانية وروح الرأسمالية - ومحاولته النظر إليها كملاقات سببية كان لتصور غير واضح للسببية، حيث حاول أن يحدد الفكرتين. السببية والمعني والاختلافات بيهما إلا أن محاولته كانت مفتوحة وعامة (۱) – على عكس (دلثي) والاختلافات بيهما إلا أن محاولته كانت مفتوحة وعامة (۱) – على عكس (دلثي) الذي وفق بين العلم الطبيعي الذي ينظر إلى القوانين والأسباب، وبين الاتجاهات الانتيانية التي تنظر إلى العلاقات على مستوى المعني» (۲).

تكون مكتمله الا اذا كانت طبيعه الفعل الذي تشمل عليه معنى واقفيا حيث اصبحت هناك امكانيه في اثبات ماهو على مستوى المعنى في حدود نماذجه المثاليه ، وذلك على العكس فعالاته الأوليه ، فانه يمكن القول في هذا الصدد ان هذا الانجاه بتمشى مع انجاههالمنهجي العام في محاوله التوفيق بين خصائص الدلوم الطبيعيه والعلوم الروحيه والوصول الى آخر منهجيه. كما هي تمثلت في نماذجه المثاليه وذلك بغرض استخدامها في تحقيقه فهم الافعال والظواهر الاجتماعيه والثقافيه .

وفي اطار الدراسه السيكلوجيه للفعل في اطار اناطه المثاليه لدى ( ماكس

<sup>(1)</sup> Rex, John., Topology and Objectivity; Op. Cit., PP. 19 - 20.

<sup>(2)</sup> Ibid; P. 21.

قيبر)، وفي اطار تركيزة على دراسة الفعلى المنطقى أو المعقول، قد برزت مشكلات منهجية، تمثلت في مدى أتفاق صفة والعقلانية، والتي تكونملائمة أساسا لدراسة هيئة الفعل على المستوى الفردى، مع هيئة تصوره التعميمي المثالى في دراسه انماط الفعل الاجتماعي ، والذي ينتقل فيه من الطبيعه الواقعيه الى طبيعه مثالبه في اطار تصورى مثالى يعتمد على العقلانيه . فأنه يمكن القول بأن اماكس ميز ، قد شايع في هذا انجاهه المنهجي في جمع خصائص الانجاهه العلمي والروحي في معالجه انماط الفعل أو السلوك المنطقي وقد برزت التكنلمجيه المنهجيه في اطار حله لهذه المشكلة المنهجية من خلال التوافق القيمي ومواءمتها لتحقيق الفهم لطبيعه الفعل على مستوى المعنى في اطار الملاحظة ومواءمتها لتحقيق الفهم لطبيعه الفعل على مستوى المعنى في اطار الملاحظة الابريقية للفعل . أي أنه اصبح هناك امكانية للحديث بوضوح عن اثبات ماهو على مستوى المعنى في حدود النماذج المثالية مع المعنى الواقعيه (١).

وقد بدا هذا الانجاه السيكولوجي في منهجيه (فيبر) أيضا من خلال استخدامه للنموذج المثالي كأداه منهجية لفهم العلاقة السيكولوجية بين روح البروتستانتية والرأسمالية الحديثة، وذلك فيما يتعلق باختبار القصة الماركسية الرئيسية التي ترى ان كل الظواهر الثقافية بما في ذلك والدين، تخضع لتأثير القوى الاقتصادية، وقد كان ذلك في اطار استخدامه للنماذج المثالية ذات الخصوصيات التاريخية. ولورد (فيتش) Fisch في تقديمة لكتاب وسسيولوجية الديانات، في هذا الصدد أن الدراسات (فيبر) الوفيره عن الديانات التاريخية الكبرى في العالم قد حظى منها باهتمام بالغ وتحليل قرمز، تأثير النفوذ الديني على الرأسمالة الحديثة، وأيضا فعلى تأثير هذا النفوذ الديني على تقييم العقلانية الغربية بوجه عام، حيث كانت هذه الدراسات تمثل بحث هام من منظور سسيولوجي أكثر إنسانية وشمولا من الاهتمام الماركسي المادى، وأيضا من وضعية (كونت) التاريخية، بل ممن عاصره

<sup>(1)</sup> Rex, Jon, Ibid; P. 23.

في المانيا وخاصة في علم الاجتماع النظرى كما هو عند (فرديناند توفير) F (أن رَّجُورِج زِيمل) Tonnies .

وما يدعم هذا ما ذهبا إليه (بارسونز) parsons من أن استخدام (فيبر) للعلاقة التي تربط بين الديانة البروتستانتية والرأسمالية لا تتمثل في الشكل العام للرأسمالية من حيث أنها نتجه إلى الكاسب المالية، ولكنه أبدى اهتماماً خاصاً إلى نوع خاص منها أطلق عليه بالرأسمالية العقلانية، تلك التي تمثل تنظيما لهم بالانتاج الوفير ولكن إلى جانب ذلك يهتم بالتوجيه في اطار الدافعية من أجل تحقيق أهداف محددة (٢). وهذا هو الدور الذي تلعبه الديانة البروتستانتية وخاصة المذهب الكالفيني في تطور نمط الرأسمالية العقلانية الحديثة، وبناءاً عليه توصل (فيبر) إلى خطأ الفرض الماركسي السابق – وهذا هو التأثير السيكولوجي في تحليل العلاقة بينهما من خلال النمط المثالي ذات الخصوصيات التاريخية. حيث يقول (بارسونز) في هذا الصدد:

«أنه يتضح لنا من خلال معالجة (فيبر) لعلاقة تطور العالم الغربي الحديث في نطاق الزهد والأخلاق البروتستانتية – تلك الجوانب النقيحية – فلا يمكن لنا فهم اضطرابات العالم الحديثة على مستوى التنظيمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية معيداً عن هذا المحتوى التقيمي الكبيره (٢).

وإذا ما حاولنا تفسير تلك العلاقة السيكولوجية بين روح الرأسمالية وأخلاق البروتستانتية في اطار نماذجه المثالية (المنطقية) ذات الخصوصيات التاريخية في دراسة وتفسير ظواهر اقتصادية وثقافية داخل اطار ثقافات محددة، فيمكن القول

<sup>(1)</sup> E. Fisch.; Introduction" of the sociology of religion, Max Weber; Op. Cit., P. XIII.

<sup>(2)</sup> Parsons.: Introduction of the sociology of religion; Ibid; P. Lix.

<sup>(3)</sup> Parsons, Talot; "Introduction" of The Sociology of Religion, Ibid; P. LX.

بأن «الانماط النموذجية» لدى فيه في تفسير الظواهر الاجتماعية والثقافية كانت تعكس تتضح تلك الثقافية في التفسير. وكما يرى (بارسونز) في مجال يمييز العلاقة بين روح الرأسمالية وأخلاق البروتستانتية، إن العلاقة الوظيفية الشاملة بينهما تكون على درجة عالية من الامكانية، وهذا لا يعني شيئاً عن الأسبقي السببية Causal Priority ، وإن كانت الحقيقة المتعلقة بالعلاقات إن نبوية تشير إلى ترجيح الدور السببي لنسق الانجاهات المدينية، نظراً لأنه يوجد سابقاً على أى من الدرجات المتطورة لروح الرأسمالية، أو أى درجة متطورة في التنظيمات الاقتصادية الواقعية، ومن ثم لا تسبعد (فيبر) الدور السببي، إلى جانب العلاقات الوظيفية السيكولوجية الشاملة بينهما (۱). بمعنى أن هناك تأثير سيكولوجي بين الافكار القيمية التي تنطوى عليها أخلاق الزهد البروتستانتية، وبين التنظيم العقلاني المأسمالية الذي لا ينهض فقط على الانتاج الوفير ولكن أيضا في اطار الترجيه في اطار الدافعية من أجل محقيق أهداف محددة.

وإذا كان ماكس (فيبر) على نحو ما قد نظر إلى المجتمع بإعتباره يتركب من العلاقات الانسانية المتبادلة، تلك التي تميز السلوك الذي يتضمن معنى، والذي يصدر عن مجموعة من الفاعلين، حيث يرى أن الوحدة الأساسية للبحث السسيولوجي هي والفعل الاجتماعي النموذجي، أو والفرد، وإذا كان قد نظر إلى هذا الفعل الاجتماعي على أنه فعل وعقلي رشيد، وفي نفس الوقت نظر إليه على أنه يتضمن معنى ذاتياً، مما أدى إلى وجود الغموض الذي يتعلق بمعالجته المتعلقة بالفعل الاجتماعي في اطار نظريته السسيولوجية (٢). فإنه يمكن القول في هذا الصدد إن معالجة الفعل الاجتماعي قد أتت في اطار نظريته السيولوجية التي حاول تقديمها لتجميع بين خصائص العلم الطبيعي والروحي وفي محاولة لتحقيق حاول تقديمها لتجميع بين خصائص العلم الطبيعي والروحي وفي محاولة لتحقيق

<sup>(1)</sup> Parsons.; The structure of social (action; op. cit., P. 512.

. ۲۷۵ – ۲۷۱ نیقولاتیمائیف، نظر علم الاجتماع، مرجع مابق، ص ص ۲۷۲ .

الفهم التفسيري لهذا الفعل الاجتماعي على مستوى المعنى، على أن يكون ملائما أيضا على مستوى السببية والواقع وكان ذلك في اطار مقولة القهم التي سبق ان عالجناها - وإذا كانت قد ظهرت بعض الصعوبات المنهجية فيما يتعلق بمعالجة والفعل الاجتماعي المنطقي، في اطار نماذجه المثالية، حيث عجنب دراسة الفعل على المستوى الفردى - والذى استخدمه بإنساع - في اطار معاينة الذاتية وذهب من الطبيعة الواقعية إلى الطبيعة المثالية في اطار تصوري يعتمد على العقلانية. إلا أنه قد حل هذه المشكلة في ايضاحه أن العملية العقلانية أو الرشيده الذي يجب أن يكون عليها الفعل The Process of Rationalization تتضمن ما يلى - أولا - الوضوح الفكرى التخصصي وتنسيق الأفكار ، ثانيا - التحكم المعياري والتوافق، ثالثا - تصور حالة الدافعية، بمعنى أن الافكار ولا مختوى على تفسيرات اجتماعية أو أتماط سلوكية فقط، ولكن تتضمن أيضا أنواع ومستويات من الدوافع والتي ثبت الايمان والاعتقاد في تلك الأفكار(١١). وعلى هذا يتضح أن (ماكس فيبر) قد حل مشكلة التعارض بين الذاتية المتمثلة في معانى الفعل الاجتماعي، وبين العقلانية والرشد التي يجب أن يكون عليها الفعل من خلال وجهة نظره المتعلقة بأن الأفكار القيمية والدوافع يمكن أن تكون على قدر كبير من الموضوعية في إطار نسقه السوسيولوجي المتعمل في مقولة الفهم الذي يدرس من خلالها الفعل الاجتماعي في إطار معاينة الذاتية، حيث حاول تكوين نظرية عامة عن العوامل الذاتية في اطار مقولة الفهم، والتي طابق فيها بين الفهم السببي والفهم على مستوى المعنى الذاتي، على اعتبار أن الدافع الذاتي لدى الشخصي الذى يدفعه إلى مقلة قد يكون سبباً له. بمعنى أن التفسير السببي السليم لطبيعة افعل يكون متحققة من حين يكون الفعل «معلق» والدافع، له مدرك تماماً وتكون العلاقة بينهما مغزاها ومعناها مفهوم. أى أن ملائمة الفعل على مستوى المعنى تكون واضحة وفي نفس الوقت يكون التفسير سببياً بدرجة ملائمة (٢).

<sup>(1)</sup> Parsons.; Introduction of the sociology of religion, Op. Cit., P. XXXII.

<sup>(2)</sup> Parsons; Introduction of the sociology of religion, Ibid.; P. XXXII.

كما شملت اهتمامات النسق السوسيولوجي الذي حاول تقديمه فيبر ليجمع بين كل من الأصول الموضوعية والذاتية، مخليل وتفسير السلوك أو الفعل الانساني. إذ استطاع فيبر عجليل وتفسير أنماط الفعل الانساني. وقد اعتمد في هذا التفسير على الدوافع التي تكمن وراء الفعل، وكذلك المعاني الذاتية المرتبطة بتلك الدوافع. كما اعتمد فيبر في دراسته للسلوك أو الافعال الانسانية على منهج الفهم التفسيري. «والذي استكمله بواجهة المشاركة التعاطفية أو التقمص الوجداني» (١). بل واستطاع فيبر في النهاية أن يرتقي إلى ادراك الأسس البنائية في تشكيله للنماذج المثالية المخاصة بأنماط الفعل الاجتماعي من خلال انجاهه النفسي، وانتهى في هذا الصدد إلى امكانية تحقيق التوافق بين المقولات الذاتية متمثلة في تأثير العواطف والدوافع وبين الانجاهات العقلية للفعل. وبالتالي أمكنة أن يقدم مخليلا وظيفيا سيكولوجيا لنسق الفعل الاجتماعي يتشابه مع تفسيره وخليله مع نسق العلاقات الاجتماعية.

وهذا يعنى أن فيبر من خلال انجاهه الذاتى والذى يأتى فى اطار السلوكية الاجتماعية، حاول التغلب على المشكلة القائمة فى علم الاجتماع وتتعلق بنوعية المنهج المتبع فى دراسة الأفعال والظواهر الاجتماعية. وقدم فيبر نسقه السوسيولوجى المنهج المتبع بين خصائص العلم الطبيعى والروحى، معتمدا فى تناول تلك الأفعال والظواهر على منهج الفهم التفسيرى السيكولوجى، والذى يجمع فى تناوله بين المكانية تحقيق التوافق بين الأصول الذاتية والموضوعية. فبصدد دراسة الفعل الاجتماعى على سبيل المثال، قدم فيبر نماذجه المثالية لأنماط الفعل المختلفة، واستخدمها كأدوات منهجية سيكولوجية من خلالها وتحقيق المطابقة بين السبية والمعنى بالرغم من تمييزه بينهما وعلى اعتبار أن الدافع الذاتي للشخص الذى والمعنى بالرغم من تمييزه بينهما وعلى اعتبار أن الدافع الذاتي للشخص الذى يدفعه إلى فعله يعتبر مببا له. وأن تفسيرنا للفعل يأتى فى اطار ما هو مألوف من يدفعه إلى فعله يعتبر مببا له. وأن تفسيرنا للفعل يأتى فى اطار ما هو مألوف من أنماط السلوك والتفكير المشكلة لواجهة الثقافة السائدة (٢).

<sup>(</sup>١) نيقولاتيماشيف، مرجع سابق، ص ٢٦٢.

<sup>(2)</sup> Rex., John, Op. Cit., P. 109.

وتتضح لنا تلك المطابقة بين السبية والمعنى – والتى تشكل جوهر اتجاه فيبر النفسى الاجتماعى الذى قدمه ليحصل من خلاله مشكلة التعارض بين تحقيق الفهم على مستوى المعنى الذاتى فى تحليل السلوك والعلاقات والشواهر – فى دراسته السيكولوجية القيمة ومحاولته تقديم نظرية اجتماعية نفسية بصددها، وايضاح الدور الذى تلعبه القيم فى علم الاجتماع. ويمكننا القول فى خا الصدد أن فيبر استطاع محقيق الهدف السيكولوجي لنسقه السوسيولوجي بتحقيقه لمطابقة بين السببية والمعنى فى فهم دور القيم فى علم الاجتماع من خلال مبلة لتوافق القيمي وعدم تعارض القيم والأخلاق مع الواقع الاجتماع من خلال مبلة لتوافق القيمي وعدم تعارض القيم الفهم التفسيري والذي اتخذ واجهة سيكولوجية من خلال التعاطف. وذلك على اعتبار أن المعانى الذاتية المرتبطة بتلك القيم تأخذ أهمية في سلوك الآخرين وأنمالهم فى الواقع الاجتماعي. ولما كان علم الاجتماع يختار موضوعاته من العالم على والتقافي. أصبح التوافق القيمي لدى فيبر يمثل شرطا مسبقا لفهم كل معرفة تأتى من العالم الاجتماعي الامبريقي فهما سيكولوجيا.

# الفصل الثامن المجتماعية في دراسات جورج زيمل

- ١- الاتجاه الوظيفي السيكولوجي في دراسة تطور الشخصية الانسانية.
  - ٢- التفسير السيكولوجي للعمليات الاجتماعية عند زيما:
    - أ- العمليات التفاعلية السيكولوجية.
  - ب- الصراع كشكل من أشكال المشاركة السيكولوجية.
- جـ- سيكولوجية صور العلاقات الرئاسية كشكل من أشكال التفاعل.
  - ٣ سيكولوجية التغير في عضوية الجماعات الثنائية.
    - ٤ خاتمة .

## الفصل الثامن السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج زيمل George Simmel

كان للحرب العالمية الأولى دور هام فى اثاره اهتمامات جورج زيمل العقلية والعاطفية التى أنشغل بها. كما اهتم بتجديد وتعريف المداخل الفلسفية والتاريخية السوسيولوجية. وتناولها بالشرح فى تخليلاته الجوهرية (١١). كما أبدى وجهات نظر متعددة لا تزال تحفز القراء فى الوقت الحاضر. وقد عكس زيمل الاتجاهات العقلية السائدة فى عصره، فكانت منهجيته مشايعة لمبادئ الكانظية مع التعديل. وتأثر فى اتجاهه السوسيولوجية بهيجل، وشوبنهاور، ودلثى، وفى نطاق الابستيمولوجيا تمسك بطريقة كانط العقلية التى ترى أن كل تجربة فى محتواها تنشكل فى المقولات الحسية. وقد أصبحت وجهة النظر هذه أساسا لكل تمييز بين الصورة والمحتوى، كما أصبحت قيما بعد مبدأ ميثودولوجيا فى علم الاجتماع (٢٠).

وفى استعرضانا للتيار السلوكى فى دراسات جورج زيمل الاجتماعية فى محاولة للوقوف على مدى الاسهام الذى قدمه من خلال اهتماماته السيكولوجية فى مجال علم الاجتماع المعاصر. نتناول فى البداية: سيكولوجية الانجاه الوظيفى فى دراسته لتطور الشخصية الانسانية من خلال الأشكال أو الصور الاجتماعية . ثانياً – تفسير السيكولوجى فى دراسة العمليات الاجتماعية. مبتدئين بمناقشة

<sup>(1)</sup> Simmel, George., In International Encyclopedia of Social Science, Volume (13- 14), (ed) Gavid, Sills., The maccmilan Company & the free press, N. York: PP. 252.

ولد جورج زيمل في برلين في الفترة من (١٨٥٧ - ١٩١٨). وينما هو في المدرسة توفي والده وترك له ثروة ضعيلة لا تفي بالتزامات دراسته. ودرس زيمل التاريخ، وعلم النفس الفولكلوري، وتاريخ الفن والفلسفة في جامعة برلين. وحصل على الدكتوراه (١٩٠٧) من جامعة يرلين في بحثه عن فلسفة كانط. وحصل على لقب الأستاذية من جامعة سترايورج عام (١٩١٤). ثم مات بالسرطان في عام (١٩١٨).

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 251.

العمليات التفاعلية السيكولوجية ثم معالجة الصراع كشكل من أشكال المشاركة السيكولوجية ثم سيكولوجية أشكال العلاقات الرئاسية كشكل من أشكال التفاعل، ثم نستعرض تفسيره السيكولوجي للتغير في عضوية الجماعات الثنائية.

#### ٧- الاتجاه الوظيفي سيكولوجي في دراسة زيمل لتطور الشخصية الانسانية :

جاء اهتمام زيمل بدراسة تطور الشخصية الانسانية في نطاق السلوكية الاجتماعية ومن خلال تحليله الوظيفي السيكولوجي لها. اوفهمه للمجتمع على أنه يشير إلى الأفراد وهم يمارسون ضروبًا من العلاقات المتبادلة غير المحددة، والتي يتطلب فهمها تحليل التفاعل النفسي، (۱) كما جاء هذا الاهتمام في ضوء رؤية زيمل أن أشكال الموافقة الاجتماعية التي يدرسها علم الاجتماع هي نتاج لحتوى نفسي يوجد لدى الأفراد. وبالتالي كان اهتمامه بدراسة تطور الشخصية الفردية هو الاهتمام الذي ربط فلسفيه يعلم الاجتماع (٢).

فبالرغم من مسايرة زيمل للانجاهات العقلية السائدة في عصره إلا أنه لم يتقبلها كما هي، ولكنه تمصلها في اطار التعديل الخاص والمتلائم مع وجهات نظره، بحيث شكلت الانجاهات السيكولوجية جزءا منها. فلم يقبل النظرية الماركسية المادية في تركيزها على الواقع المادى الخارجي. وفسر الاغتراب في اطار التناقض الناجم من الحالة الداخلية للفزد مع الواقع المادى الخارجي، وأوضح زيمل من خلال تطويره لهذ المفهوم أن المجتمع ليس ظاهرة فيزيقية، بل ظاهرة شعورية. وذلك عكم مه ينادى به المبدأ الكانطي الذي يفسر الحاية وينظر إليها من خلال الطبيعة. ومن ثم أولى زيمل اهتماما إلى وجهة النظر الوظيفية السيكولوجية في نظرته إلى الموضوعات التي يجب أن يهتم بها لعم الاجتماع الشكلي الذي يتخذ نمطا مستقر نسبيا غن المضمون أو المحتوى الخاضع للتغير (٣). وقد شبه زيمل واهتمام علم الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعية بتحليل الهندسي لظواهر العلوم والمقتمام علم الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعية بتحليل الهندسي لظواهر العلوم

<sup>(</sup>١) نيقولاتيمائيف ، مرجم سابق ، ص ١٤٨.

<sup>(2)</sup> Simmel, George, In International Encyclopedia of Social Science. Op. Cit., Volume (13 - 14) P. 254.

<sup>(3)</sup> Simme, George, Ibid., PP. 253 - 254

الطبيعية. بمعنى أن الأشكال الهندسية يمكن أذ تكون متنوعة المضمون مثل الصور الاجتماعية (١٠).

ومن منطلق المهمة التي حددها زيمل لعلم الاجتماع، ونظرته إلى المجتمع قدم نظريته عن التطور الاجتماعي للشخصية، من خلال اتجاهه الوظيفي سيكولوجي. المحمود وجهة نلك من خلال مدخلين رئيسيين : الأول - يرتبط بوجهة نظره عن الاختلافات الاجتماعية ولاجماعات الممتدة، والتي اعتبرها في الدرجة الأولى من المؤثرات على الشخصية الفردية. ذلك في مجال ترشيد الطاقة والعلاقات غير الشخصية. مما ينتج عنه حرية شخصية كبيرة ويصبح للفرد فرصة كبيرة للتأثير والتأثر والنمو الفردى . والثاني : يتمثل في اعتبار أن عمليات التطور داخل الجماعات المتدة يمكن أن سنميها عمليات وظيفية. والتي تفسر تطور الأفراد في اطار عمليات التأثير الكبرى، بالاضافة إلى أن هذا التطور يكون في انجاه ترشيد الطاقة كما هو في تقسيم العمل لدى دوركيم؛ (٢)

ولقد بذل زيمل الكثير من خلال تلك الاختلافات الاجتماعية والجماعات الممتدة من أجل التوصل إلى المبدأ الذي بواسطته تلك الأشكال الاجتماعية في هيئة وظيفية سيكولوجية. ويبدو ذلك في معلجته لبقاء الذات في الجماعات الاجتماعية فقد ناقش زيمل شروط بقاء الجماعات بالرغم من الفناءات المستمرة للأعداد المكونة لها. وقد حدد زيمل تلك الشروط بالاختلافات الوظيفية. والواجهات المتعلقة بالتخصصات، ومن ثم توجد الانجاهات الوظيفية السيكولوجية نحو الحفاظ على الجماعات وتدافع عن ميكانبزمات بقائها. كما تخلق تلك الانجاهات في الجانب المقابل لدى أعضائها اهتمامات ذاتيه نحو الحقاظ عليها

<sup>(</sup>١) مقولاسد سيف ، مرجع سابق ، ص ١٤٩.

<sup>(2)</sup> Simmel, George, Op. Cit., P. 254.

وعلى تضامنها. اذ يعمل ذلك التضامن على تطوير حياتهم الفردية وشخصياتهم، ويقيها من حالات الصراع من خلال الميكانيزمات الاجتماعية التفسية (١١).

ثم تناول زيمل عليل السلرك الفردى تحليلا وظيفيا سيكولوجيا، داخل نطاق تلك الجماعات الممتدة واعتبر أن ذلك السلوك هو نتيجة للدوافع الفردية وردود الأفعال السيكولوجية الوسيطة في بناء الموقف (٢). ولم يعتبر أن الأشكال الاجتماعية تمثل في هذا الصدد قيودا خارجية تحدد السلوك الاجتماعي للفرد. وأن كان أولاها اهتماما على المستوى التحليلي الوظيفي والسيكولوجي. وبالتالي جاءت نظرته إلى تلك الجماعات الممتدة على أنها تشكل العنصر الرئيسي للحياة ومحتواها الخاص، ألا أنها تعتبر نتاجا سيكولوجيا وتاريخيا. وفرق زيمل بين «شكل تلك الجماعات وبين البعد التاريخي؛ لمحتوى «تلك الأشكال الاجتماعية المتمثل في طبيعتها الوظيفية السيكولوجية (٢).

نتهى مما سبق إلى أن الأهمية التى منحها جورج زيمل لتمييز العلاقة السيكولوجية بين الشكل والمحتوى تأتى في اطار الاختلافات المتباينة للوظائف التى يقوم بها الأعضاء وتشكل محتوى لشكل أو صورة للجماعة الاجتماعية. وأنه من خلال تلك الاختلافات تتشكل الانجاهات الكلية التى تدافع عن بقائها. وتوجد لدى الأعضاء الاهتمام الذاتى بتحقيق التضامن الجماعى، من خلال انجاز الوظائف المختلفة داخل اطارها. وتلك هى الميكانيزمات السيكولوجية الوظيفية العضوية التى رأى زيمل أنها تؤدى إلى تطور الشخصية في الجماعات الممتدة.

٣- التفسير السيكولوجي للعمليات الاجتماعية عند زيمل:

(أ) والتفسير السيكولوجي للتفاعل،

لقد وضح هذا الاهتمام لدى زيمل في ضوء تأكيده بأن المجتمع ليس مادة،

<sup>(1)</sup> Simmel, George, Op. Cit., P. 254 - 255.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 257.

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 257.

بل يمثل حقيقة سيكولوجية شعورية. ورؤيته أيضا لوحدة المجتمع على أنها تتكون فقط من خلال التفاعلات بين أعضائه – وسوف نبدأ بمناقشة السيكولوجية للتفاعل Interaction – والذي يطلق لتعريف العمليات التي تشكل لب الحياة الاجتماعية والسلوك الانساني. وقد أوضح كوذروروسنبرج تمييز زيمل للتفاعل الانساني عن غيره من صور التفاعل ، بأن عملياته تشتمل على أشكال ومراكز وظيفية ومطالب مشتركة مخدث عندما يدخل أثنين أو أكثر من الفاعلين في علاقات كل مع الآخر(١).

ومما يدعم الواجهة السيكولوجية لعلم الاجتماع الزيملى تحديده لمهمة علم الاجتماع في دراسة التفاعلات والعلاقات المتبادلة. وجاء ذلك في اطار علم الاجتماع الشكلي أو الصورى لديه Fermal Sociology . اذيرى أن أشكال التفاعل تكون مميزة عن محتواها. ومن تخليله لمحتوى أو مضمون هذا التفاعل أوضح أنه محتوى سيكولوجيا، يتضمن الطاقات الدافعية والدوافع الفردية والأغراض والاهتمامات. أما أشكال وصور تلك التفاعلات فلم تكن تشكل لديه كيانات بنائية حقيقية، ولكنها تمثل كيانات أو واجهات مجردة تخليلية للواقع الاجتماعي(٢).

وقد كشف كوذر وروسبرج عن أن زيمل كان مؤسس ما أطلق عليه بالمدرسة الشكلية في علم الاجتماع. وكان سباقا إلى جمع اهتمام السوسيولوجيون حول أهمية العمليات التفاعلية Interactive Processes وأقت السوسيولوجيون حول أهمية العمليات التفاعلية ويتمثل ذلك في بامكانية اكتشاف عددا من أشكال وصور التفاعل النمطية. ويتمثل ذلك في اطار الصراع والتعاون Compitation والتنافس Compitation في اطار العلاقات الاجتماعية. وأن تلك الاشكال النمطية للعمليات الاجتماعية التفاعلية

<sup>(1)</sup> Cosr and Rosenbevg (eds) Sociological theory, Op. Cit., P. 55.

<sup>(2)</sup> Simmel, George, In International Encyclopedia of Social Science. Op. Cit., P. 255.

تختلف في محتواها السيكولوجي، وفقا للظروف الخاصة بكل موقف اجتماعي (١).

وصوف نحاول فيما يلى ايضاح تفسير زيمل للمحتوى السيكولوجى لتلك الأشكال التفاعلية المجردة. والتي يرى أنها تعتمد في مضمونها ومحتواها على الدوافع الفردية، والطاقات الدافعة، والاهتمامات الختلفة، والأعراض الرئاسية، ودور الغريب، والتغير في عضوية الجماعة من عضوين إلى ثلاثة (٢). ونعرض لها كما يلى:

### (ب) والصراع كشكل من أشكال المشاركة السيكولوجية،

لقد أوضح زيمل أن الصراع واحد من أغلب التفاعلات الواضحة، ويعبر في جوهره عن المشاركة. بل أن العوامل السيكولوجية التي ينهض عليها وتعتبر سببا للتباعد بين الناس وتسبب الصراع تعتبر في ذاتها مطلبا أساسيا لفهم الثنائيات المتأخرة. كما تمثل قوى دافعة للوصول إلى حالة الواحدة التي تتحقق بابادة أحد العناصر المتصارعة (٢).

ويوضح زيمل أن ظاهرة الصراع تخمل الكثير من البساطة. فاذا أردنا على سبيل المثال السلام فيجب أن يعد للحرب If you want prepare for war بمعنى أن الصراع في ذاته يفسر القابلية للتشدد بين المتضادات، ويكون هدف واضح في التعبير عن طبيعته المتمثلة في التوحيد والتآلف بين العناصر التي يعمل كل منها ضد الآخر ومن اجل الآخر عمال آخر ومن اجل الآخر عماما، وفي المقابل من تلك السلبية

<sup>(1)</sup> Cosr and Rosenbevg (eds) Sociological theory, Op. Cit., P. 55-56.

<sup>(2)</sup> Simmel, George, In International Encyclopedia of Social Science, Op. Cit., P.199.

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 200.

للاختلاف يحتوى الصراع على بعض من الايجابية. وتبدو لنا الظاهرة الاجتماعية في ضوء جديد حينما ينظر إليها في ضوء تلك الطبيعة السوسيولوجية للصراع. تلك الطبيعة التي تبدو بوضوح أكثر في نطاق العلاقات بين الناس عنها بين الفرد والموضوعات. ومن خلال المادتين الذاتيتين المتمثلتين في : الوحدة الفردية ووحدة الأفراد أو المجتمع (١).

ويتضح لنا مما سبق أن زيمل ينظر إلى التفاعل بين الكائنات الانسانية باعتبارها كيانات ذاتية تحتوى في داخلها على مضامين سيكولوجية. وكذلك باعتباره مميزا عن التفاعل بين الانسانية والبيئة الخارجية أو عالم الموضوعات بحيث يمكن ادراك الصراع في ضوء التعبيرات والدلالات السيكولوجية من حب وكره، وتنافر وتنافض.

ولقد جاءت معالجة زيمل للصراع في نطاق نزعته الوظيفية. ومن خلال انجاهه السيكولوجي في دراسة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية المختلفة بحيث تؤدى وظائفها في اطار الوحة الكلية المجتمعية. اذ أوضح زيمل أن أشكال وصور التفاعلات التي تأخذ هيئة صراع وتعتبر معوقة لوحدة الكل الاجتماعي مثل: علاقات التضاد Contrary والمعارضة Contradication والصراع Conflict تعمل في اطار تلك الوحدة الكلية. وأوضح زيمل في هذا الصدد أن الاختلافات والتناقضات التي تأخذ انجاهات سلبية أو إيجابية في أشكال وصور الصراع تشكل في مجموعها الصورة الكلية للمجتمع الذي يعيش فيه وتتطور من خلال. ولا يجب أن تعتبر انجاهات الخلاف والمنافسة معوقة لوحدة الكل الاجتماعي. وبالتالي يمكن الاشارة إلى أن الوصول إلى التوافق والانسجام وتحقيق الوحدة ينبع من توحيد التفاعلات الفردية ضد النزاعات، إذ يشير تلك الوحاةة وهذا التوافق إلى

<sup>(1)</sup> Simmel, George, "Cpnflict Sociation", Op. Cit., P. 200.

التركيب الجماعي الكلي لايجاهات الأشخاص في تفاعلاتهم(١).

كما أشار زيمل إلى أننا عادة نهتم بظاهرة الجماعة التى نشعر بوجودها الموحد فى اطار محتوياتها الوظيفية ووحدتها الخارجية. ولا نهتم بالابعاد الاخرى المختلفة للوحدة والتعارض. ومن ثم يجب علينا أن ندرك أن التعارض إذا كان يتبعه مخطيم الشخصية لدى أفراد معينين، فقد يكون له كذلك دورا ايجابيا فى العديد من صور الصراعات الأخرى (٢).

وننتهى من مناقشتنا للتفاعلات الاجتماعية التى تأخذ هيئة صراع فى اطار العمليات الاجتماعية لدى رَيمل إلى أن اهتمامه بها قد جاء فى اطار علم الاجتماع الشكلى أو الصورى. وأن تلك الصور والأشكال الجردة للصراع هى فى مضمونها وتحتواها مخمل عناصر سيكولوجية مثل : الاتفاقات، والاختلافات، والاهتمامات، والدوافع الفردية الذاتية، واتجاهات ايجابية وسلبية. ولكن تلك العناصر السيكولوجية المتناقضة فى النهاية تعمل فى اطار انجاهه الوظيفى ومنهجه القائم على التمييز بين الشكل والمضمون. وتتجه نحو محقيق وحدة الصورة أو الشكل الكلى، وتعتبر جوهرية من خلال الدور الذى تؤديه وظيفيا فى اطار الشكل الذى تتمى اليه. وبحيث تؤدى فى النهاية إلى تقدمنا وتطورنا فى اطار الكل الذى تتمى إليه سواء كان جماعة أو مجتمع كبيرة.

<sup>(1)</sup> Simmel. George. "Conflict Sociation", Op. Cit., PP. 200-201. (٢) ويفسر زيمل تلك الواجهة الوظيفية العضوية السيكولوجية في فهمه للصراع في نطاق علم الاجتماع الشكل أو العموري، بأن صورة العمراع مختوى في مضمونها على (قوى ايجابية)، و(قوى سلبية) وأن تلك القوى تعبر عن حالة اجتماعية سيكولوجية للتناقض بين تصورين أكثر عمومية في الحياة ويبدو أن بوجه علم متعارضين. فأحد هذين التصوران يقدم الواجهة الايجابية للحياة، والآخر يقدم الواجهة السلبية. وبالتالي فهما بمثلان العلاقة بين السعادة والمعاناة، والحقيقة وعكسها. والنجاح والفشل. ولكن الواجب علينا أن نعتبر ذلك الاختلاف والتصاد يحدث بين تصورين في حياة واحدة، وأن نسمح للمعني الكلي لوجودنا أن ينمو في اطار كلا الجانبين. Simmel, George, Op. Cit., PP. 202 - 203.

### (جـ) سيكولوجية صور علاقات السيطرة كشكل من أشكال التفاعل:

لقد درس زيمل أشكال السيطرة Forms of Domination، وجاء اهتمامه بها في اطار اختلاف أشكال التفاعلات والعلاقات الاجتماعية التي ينهض بدراستها علم الاجتماع الشكل لديه. ورأى أن أشكال السيطرة لا تخرج عن كونها حالة من التفاعل توجد الرغبة في أن يفرض الفرد تأثيره التام وفكرة عنى الآخر، بحيث يكون هذا التأثير بعيدا عنه. وأوضح زيمل أن هذا الشكل من السيطرة يمثل حالة من حالات التفاعل. وعندما نقوم بتحليل مضمونه نجد أن حالات التأثير على الشخص الآخر سلبيا أو ايجابيا تفرض نفسها داخل الشخص المسيط .. وذلك على اعتبار أنها تعد نتاجا لارادته ويكمن مغزاها في احساسه الذاتي بقوته وقدرته على التأثير (۱)، كما أضاف زيمل في هذا الصدد وأن الرغبة في السيطرة لا تمثل في بعدها النهائي الآنائية أو حب الذات. وذلك على اعتبار أن السيطرة يكون القصد منها هو القضاء على الميل الداخلي للخضوع. أما الأنانية أو حب الذات فهو عادة يهدف إلى الانتصار على المقارنة الخارجية (٢).

ويتضح مما سبق أن زيمل ينظر إلى أشكال السيطرة على أنها علاقات تفاعلية تقوم في جوهرها على المشاركة. وهذا يعنى أن السيطرة لا تعنى الخضوع التام من أحد الطرفين، طالما أن كلاهما يحمل نفس المعنى لمفهومها. ويجد لديه مقاومة داخلية للخضوع ويعمل على تخطيمها. وهذا يعنى كذلك أن زيمل قد فهم التأثير الذي يفرضه الشخص على الآخر يكون من زاوية الاقتناع، كما يكون مصدره نابع من قدرته الذاتية وشعوره بقوته وقدرته. ويدعم هذه النظرة ما أوضحه تيماشيف من أن زيمل يرى لدوافع سيكولوجية ويتطلب فهمها تخليل التفاعل النفسى فيما يينهم (٢).

<sup>(1)</sup> Simmel, George, "Forms of Domination", In Coser and Rosenberge, (eds) Sociological Theory Op. Cit., PP. 124 - 125.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 125.

<sup>(</sup>٣) نيقولاتيماشيف ، مرجع سابق، ص ص ١٤٧ - ١٤٨.

ثم قدم زيمل مخليلا سيكولوجيا لمضمون شكل السلطة وعلاقتها بالهيبة أو المكانة في اطار مخليلاته السيكولوجية مختويات صور العمليات الاجتماعية. واوضح أن بناء السلطة وأهميته في الحياة الاجتماعية يأتي من سبيلين: والأول يتمثل في أن الشخص ممثل السلطة قد يكون في ذاته مركز اهتمام، ومرغوب فيه بطريق مباشر أو غير مباشر من حيث وأن آرائه المستفيضة واخلاصه واقناعه. ومن ثم يكون متمتع بالامتياز والثقة البديهية في قراراته الذي يتفوق فيها على الأقل من خلال الجزء المتعلق بقيمة الذاتيه. والثاني يعني أن السلطة يمكن أن تأتي من اتجاه مضاد يتمثل في القوى فوق الفردية مثال: الدولة State ، أو الكنيسة Charch ، أو المسكرية Family ، أو العسائلة والعسائلة والنظم تضفي على الشخص السمعة المدرسة Organization وذلك باعتبار أن تلك النظم تضفي على الشخص السمعة الحميدة وقوة في قراراته التي تنبع بثقة وموضوعية بعيدا عن ذاتيته بمعني أن الشخص يرتقي من القيم الشخصية إلى القيم فوق الشخصية التي تمنح شخصيته السخص يرتقي من القيم السخصية إلى القيم فوق الشخصية التي تمنح شخصيته واجهة السيادة في السلطة الموضوعية (١٠).

ثم اشار زيمل بصدد التحييز بين كلا هذين النوعين من السلطة إلى أن النموذج الأول يطلق عليه بالهيبة أو المكانة ويكون عميزا عن السلطة الموضوعية، لأن السلطة الهيبة تعتمد على الأساس الخاص بالذات العليا. وانتهى زيمل إلى أن الشخص موضع سلطة الهيبة يحتاج فى اثبات شخصيته وتدعيمقيادته إلى القوى الموضوعية، التى تعد جشمان الشعور بجانب القوى الضرورية الداخلية. وبالتالى كانت السلطة الموضوعية. ولذلك كانت سلطة الهيبة أو المكانة تملى علينا فى الغالب الولاء الاختيارى للشخص المقضل. فى حين يكون الاقتناع والقبول بخاه السلطة الموضوعية دافعا إلى حرية أكثر عمقا فى أداء الفعل أكثر عما يحدثه السحر المنبث من القائد الروحي Spiritual Leader.

<sup>(1)</sup> Simmel, George, "Forms of Domination", Op. Cit., 126-127.

<sup>(2)</sup> Simmel, Ibid, P. 127.

ومما سبق يتضح لنا أن زيمل قد اتخذ الجماها سيكولوجيا في معالجته لمحتوى صور وأشكال السلطة، سواء أكانت سلطة موضوعية أو سلطة المكانة أو الهيبة. وحدد المبادئ السيكولوجية التي تنهض عليها شخصية موضع السلطة في كلا النوعيم.. ثم قيام كلا نوعي السلطة على علاقات التفاعل والتأثير بين موضع السلطة وتابعية. وقد أوضح كيسرت وولف في هذا الصدد أن مناقشة زيمل السيكولوجية لمحتوى نوعي السلطة تساير مفهومه الرئيسي الذي وضعه لعلم الاجتماع الشكلي أو الصورى. والذي يوجب على عالم الاجتماع أن يجرد الصور والعلاقات والعمليات عن محتواها الاجتماعي، لأن الصور والأشكال تختلف عن محتوياتها الحسية.. اذ يتضح ذلك في تمايز الصور اللغوية المجردة عن محتوياتها اللفظية، وكما تنفصل الصور الهندسية عن مبناها المادي الشخصي(۱).

ويتدعم هذا المحتوى السيكولوجي لكلا نوعي السلطة من خلال علاقة التأثير والتأثر بين القائد وتابعيه. اذ يشير زيمل في هذا الصدد إلى أن المحتوى الداخلي لأشكال العلاقات الاجتماعية يبين القادة والتابعين تبدو في : علاقة المتحدث بتابعيه، والمدرس بفصله .. وأوضح أنه في اطار علاقات التأثير والتأثر المتبادله فان القادة يمكن أن ينقادون إلى تابعيهم في حالات عديدة. وأشار إلى قول أحد كبار القادة الألمان مشيرا إلى تابعية أنا قائدهم ولهذا يجب أن أتبعهم. كما يظهر ذلك بصورة واضحة في عمل الصحفي Journalist الذي يبث انجساه الآراء لدى الجمهور فيما يكتبه، وفي نفس الوقت يكون مستيقظ لتحسس ماذا تكون عليه الانجاهات والميول لدى الجماهير Mass. كما أنه قد يكون وقد يكون واقع محت التسائيسر الواسع للرأى العسام في اطا مسا هو سسائد من آراء عسامة Suggestions

<sup>(1)</sup> Wolf, Kurt, The Sociology of George Simmel. (ed) and Trans (by) Kurt, Wolf., New York: A free press, 1964, P. 23.

<sup>(2)</sup> Simmel, George, "Forms of Domination", Op. Cit., PP. 128 - 129.

وهكذا يتضح لنا أن زيمل في تخليلة لمحتويات التفاعل الخاصة بصور وأشكال علاقات السلطة وأوضح أنها تنهض في جوهرها على علاقات التأثير المتبادل سيكولوجيا بين القادة وتابعيهم. وهو ما بعكس تخليله السيكولوجي لمحتواها في اطار المشاركة والتفاعل.

### ٤- سيكولوجية التغير في عضوية الجماعات الثناذية :

عالج زيمل ظاهرة الجماعات الثنائية والثلاثية في هيئة أشكال من العلاقات الاجتماعية المعقدة. وأوضح أنه يمكن تقديم الطبيعة السوسيولوجية النموذجية لشكل ظاهرة العلاقة بين العضوين في الجماعة الثنائية من خلال المشاركة عن طريق حقيقتين : الأولى – تعنى أن التباين والاحتلافات أو توحد الدوافع بين الأفراد لا يغير من ماهية هذه الأشكال من العلاقة. والثانية – تعنى أن تلك الأشكال الثنائية من العلاقات قد توجد بين : جماعتين أو تنظيمين أو دولتين، كما هو بالنسبة لوجودها بين الأفراد (1).

وأوضح زيمل أن الاختلاف بين الجماعات الثنائية وغيرها من الجماعات الكبيرة يتمثل في كونها في اطار عنصريها تملك علاقات تختلف عما يوجد لدى الجماعات الكبيرة في اعدادها . بمعنى أن كلا الطرفين يشعر بذاته في مواجهة الآخر وليس فوقه، ويكون بناء الجماعة مرتكز على الفرد والآخر، وأن الانشقاق من أحد الطرفين سيكون مدمر للآخر. ومن ثم فالجماعة الثنائية لا بجلب الحياه الفردية التي يعتمد فيها الفرد على ذاته. لأن الاعتماد الثنائي بين الطرفين يجعل من التفكير في وجودها مرتبط بفناءها بصورة دقيقة. وهذا يعنى أن تصور الموت بالرغم من كونه يشكل جزء من الوجود ذاته، ومن تكيف وتوافق

<sup>(1)</sup> Simmel, George, "The Dayad and the traid", In Coser and Rosenberg, (eds) Sociological theory. Op. Cit., PP. 56 - 57.

الأفراد مع الوجود لأنه يمثل حقيقة تكمن في الحياة منذ بدايتها. إلا أن حقيقة الموت بالنشبة لأى من طرفي الجماعة الثنائية لا تمثل تراجيديا اجتماعية على المستوى الواقعي فقط، بل تمثل أيضا مشكلة عاطفية كبرى ترتبط بخطورة عدم التعويض. وذلك على عمس الجماعات الكبرى في اعدادها والتي لا تؤثر حقيقة الموت على استمرارها في الوجود (١).

ويتضع لنا مما سبق أن زيمل أراد الوصول إلى أن الجماعة الثنائية كشكل اجتماعي إذا ما حللنا مضمونها سوف نجد معتواها سيكولوجيا بعتمد على علاقات المشاركة المباشرة والتأثير المتبادل والمعتمد على كلا الطرفين.. أى أن العلاقة بينهما تكون عضوية سيكولوجية تأتى في اطار شعور كل واحد منهما لعدم تعويض الآخر وحاجته إليه من أجل استمرار الجماعة وبقائها.

ويشير زيمل في هذا الصدد إلى امكانية التنسيق بين ثلاثة عناصر اجتماعية بمد دخول عنصر ثالث في العلاقة. ومن ثم ناقش الوظيفة الاجتماعية التي ترتكز على مبادئ سيكولوجية لهذا العنصر الثالث أو الوسيط. وجاءت هذه المناقشة في ضوء وجهة النظر التي ترى أن الأعضاء المنفصلين يكونوا متحدين في اطار علاقاتهم المشتركة بالظاهرة التي تكمن خارجهم. فعلاقة الزوجين مثلا حينما يأتي الطفل كعنصر ثالث— وسيط — فهو يملك وظيفة التمسك بالكل مجتمعا، من خلال حاجته للرعاية والاهتمام لأطول وقت ممكن. والنتيجة أن الطفل يغلق دائرة العلاقة بين الزوجين ويقويها تجاه بعضها البعض. كما يخلق الوحدة العاطفية وبالتالي تتحقق المشاركة الداخلية بين الأعضاء الثلاثة من خلال ارتباطهم في الواقع وأيضا ارتباط مشاعرهم وعواطفهم الداخلية "

<sup>(1)</sup> Simmel, George, "The Dayad and the traid", Op. Cit., PP. 57-58.

<sup>(2)</sup> Simmel, George, Ibid., Op. Cit., PP. 59 - 60.

كما كشف زيمل عن المغزى الهام للدور الذى يقوم به الوسيط فى تطوير المؤثرات السيكولوجية بين الطرفين. وذلك باعتبار أنه يمثل نموذج مرغوب فيه يؤدى إلى التوافق بينهما، كما يعمل على بجنب حالات الصراع التى تتحول فيها الجوانب الموضوعية إلى جوانب ذاتيه بين العضوين. بحيث تصل تلك العلاقة إلى حالة المشاركة الداخلية بين الأعضاء الثلاثة والاتفاق والتوحد بدلا من الصراع والتنافر(۱). وقال زيمل فى هذا الصدد بأنه وجود العضو الثالث يخدم استمرار الجماعة. فهو يكون موجها لادراك وارادة واحساس العضوان الآخران ... ولذلك ينظر إلى علاقتهما ... كثمرة لتلك الوحدة السيكولوجية التى استقرت فى حياة الجماعة من خلاله .. حيث يلطف من غرائز الطرفين، ويكون موجها لكل لحظة في حياة الجماعة من خواة الجماعة عن خلاله .. حيث يلطف من غرائز الطرفين، ويكون موجها لكل لحظة في حياة الجماعة عن خواة الجماعة ...

وهكذا يتضح لنا أن زيمل قد عالج الانتقال والتغير في شكل الجماعة الثناذية إلى الشكل الشلائي في اطار المحتوى السيكولوجي لها. وأيضا من خلال التغير السيكولوجي الذي يحنث وجود الوسيط. والذي يجعل علاقة الطرفين أكثر التصاقا وعمقا، ويوجد الوحدة العاطقية بين الطرفين. بحيث يزداد حب الزوج لزوجته وتصل تلك الوحدة السيكولوجية العميقة إلى نوع من الاتفاق والتوحيد بدلا من التنافر. وقد أشار كيرت وولف إلى أن معالجة زيمل لعلاقة التغير في عضوية الجماعات الثنائية هقد جاءت في إطار المشكلة الرئيسية التي دار حولها البحث في إلفكر السوسيولوجية وهي التفسير السيكولوجي لأنماط العلاقات البحث في العكر السوسيولوجية وهي التفسير السيكولوجي لأنماط العلاقات الاجتماعية (٢).

<sup>(1)</sup> Simmel, George, Ibid. PP. 61 - 62.

<sup>(2)</sup> Ibid. P. 56.

<sup>(3)</sup> Wolff, Kurt, Sociology of George Simmel, Op. Cit., P. 23.

#### ٥- وخاتمة الفصل الثامن ،

بعد عرضنا لاتجاه السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج زيمل الاجتماعية، سنحاول الان الوقوف على مدى اسهامه في تقديم اطار نظرى سيكولوجي؟ ومدى استخدامه له في دراسته الاجتماعية؟ والتي شملت نطور الشخصية الانسانية وسلوكها. ثم تغسيره السيكولوجي للعمليات الاجتماعية، وأخيرا تخليله السيكولوجي للتغير في عضوية الجماعات الثنائية، كما سنحاول خلال عرضنا لمدخله السيكولوجي الذي استخدمه في دراساته الاجتماعية أن نوضح المفاهيم والتصورات السيكولوجية التي اعتمد عليها في تخليلاته وتفسيراته المختلفة.

ويمكن الاتفاق مع جراهام كينلوشن في هذا الصدد أن اسهامات زيمل النظرية بوجه عام قد جاءت في اطار السيكولوجية الاجتماعية، واتخذت المجاها وظيفيا. اذ وضح هذا الاعجاه الوظيفي في عدم نظرته للمجتمع من الناحية العضوية. بل باعتباره مجموعة متفاعلة من الافراد ويعتمد على الوظائف ثالختلفة للمشاركات والتفاعلات أكثر من اعتماده على الواقع المستقل. وبالتالى فعلم الاجتماع لديه يهتم بدراسة اشكال التفاعل المختلفة والمشاركات (1).

ولذلك يمك القسول أن أعسمال (جسورج زيمل) Lepold Von Wiese الاجتماعية، قد يقبته على أرضه صلبة وإن (فون فيبر) عمل بإنساع من خلال التقليد السيمل، وخصوصا مجهوداته في تصنيف وترتيب الأشكال التحليلة للتفاعل الاجتماعي، وإذا كنا نجد وعميد الاجتماع الألماني، ماكس فيبر قد ذهب بتفكيره فيما يتعلق بالديانه المسيحية البروتستانية في الجاهات ميكولوجية مختلفة في علاقتها بالرأسمالية الحديثة، إلا أنها كانت غرض جزء كبير منها على تأكيدات (زيمل) على أهمية العمليات التفاعلية (٢). تلك التي

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit., P. 153.

<sup>(2)</sup> Goser and Rosenbery .: Sociological Theory : Op. Cit., P. 56.

أعتبر أن «مختواها» يتكون من القوى الدافعة، والدوافع الشورية، والأغراض ، والاهتمامات أما أشكال أو صوراً تلك العمليات التفاعلية فلم يكن يشكل كيانات بنائية حقيقة ولكنها تمثل واجهات تخليلة مجردة للواقع الاجتماعي(١).

وقد بدا هذا الانجاه السلوكى الاجتماعى فى دراسة زيمل للعمليات التفاعلية الاجتماعية فى اطار مسايرة للانجاهات العقلية السائدة فى عصرها ونمثله فى اطار التعديل المتلائم مع راجهات نظره، والتى شكلت الانجاهات السيكولوجية جزءا منها، فلم يقبل النظرية والمادية الماركسية، فى تركيبزها على الواقع المادى الخارجى، وقسر الاغتراب فى اطار التناقض الناجم من الحالة الداخلية للفرد مع الواقع المادى الخارجى، بل أنه فى اطار تطويره لهذا التصور وصل الى أن المجتمع لا يمثل حالة فيزيقية بل يمثل ظاهرة وشعورية، وكان ذلك على عكس ما يرى والمذهب الكانطى، فى تغسيره للحياة ونظرته اليها من خلال الطبيعه. وقد تمضى هذا الانجاء لدى (زيمل) فى ان رأى المجتمع يميل وبصورة أو الشكل الذى يتحقق فى الحياة الاجتماعية وتتخذ شكلا نمطيا يتميز عن مضمونه أو محتواه الذى يخضع للتغير المستمر ووإن المهمة الرئيسية التى يجب أن يصفع بها على الاجتماع الصورى أو الشكلى هذا لديه تتمثل فى تخليل نلك المحتويات على الاجتماع الصورى أو الشكلى هذا لديه تتمثل فى تخليل نلك المحتويات المجتمعية التى تكون خاضعه للتغيرات وذات محتوى نفسى، وهى تشبه التحليل الهندسي لظواهر العلوم الطبيعية، بمعنى أن الأشكال الهندسية يمكن أن تكون توعة والمضمون، والمحتوى كما هو فى الأشكال والصور الاجتماعية، (٢٠).

وإذا كان (ماكس فيبر) قد نبذ فكرة (زيمل) عن العلم «الاجتماع» الصورى، في مقالته عن «الموشوعية في علم الاجتماع» حيث قال و عندما نأخذ كلمة اجتماعي بمعناها العام ، فليس هناك وجهة خاصة في تفسيرها ، غير

<sup>(1)</sup> Simmel, George.; "Encyclopedia of Social Science " Op. Cit., P. 255.

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 56.

تلك التي ثرى أن مغزاها يوجد في الأسس الثقافية القابلة للتحليل؛ (١). فإنه يمكن القول في هذا الصدد إن التحليل السيكولوجي في تغكير (فيبر) كان على مستوى دوافع الفعل حيث يعرف الفعل وبإنه سلوك انساني ، ظاهر ثأو مستقر يمنحه القرد الفاعل معنى ذا تيا ، فالسلوك الذي يخلو من المعنى الذاتي لا ينتمى إلى الدراسة السوسيولوجية المتعمقة، (٢). أما التحليل السيكولوجي في محتوى علم الاجتماع الصورى لدى (جورج زيمل) لم يكن على المستوى الداف عي للفعل الفردى الموجه الى سلوك الاحرين، بل كان ينصب على التحليل الوظيفي العصوى للتطور الاجتماعي للشخصية في اطار الاختلافات الاجتماعية والعمليات الاجتماعية، والجماعات الممتدة، تلك التي تلعب دورا هاما في نمو وتطور الشخصية الانسانية. وكان ذلك في اطار نظرية إلى ورحدة وشكل المجتمع، على أنها تتكون فقط بو اسطة التفاعل الوظيفي العضوى بين أجزاءه، والذي أستاذ معه (أو ثمار أسيمان) Othmar Spman وأطلق عليه بأنه عضوى اجتماعي سيكولوجي (٢).

ولقد كان (جورج زيمل) بالإضافة الى كونه مؤسس المدرسة الشكلية في علم الاجتماع سباقا أيضا في تجميع إهتمام العلماء السوسيولوجيون على أهمية دراسة العمليات التفاعلية في اطار المجاهة الوظيفي العضوى السيكولوجي السابق، ورأى أن هناك امكانية في اكتشاف الأشكال والصور الخاصة وبالتفاعل ، من خلال عناصره النمطية الثابته نسبيا، تلك التي عالجها في بحوثه المتعددة عن والصراع، المناقسة، العلاقات الرئاسية، ودور الغريب ، التغير في عضوية الجماعة من عضوين إلى ثلاثة (٤). وتتناول تلك العمليات التفاعلية داخل اطار الجماعات الممتدة، والتي عالجناها فيما يتعلق بالانجاه النفسي في دراسات جورج زيمل –

<sup>(1)</sup> Rex, John., Topology and Objectivity; Op. Cit., P. 30.

(٢) نيټولانيائيف ، مرجع سابق ، ص ٢٦٠

<sup>(3)</sup> Simmel, George; Op. Cit., P. 254.

<sup>(4)</sup> Ibid; P. 56.

يتضح لنا أن معالجة لتطور الشخصية الانسانية في اطار العمليات الاجتماعية والجماعات الممتدة ومن منظور وظيفي عضوى ، حيث كانت هذه المعالجة في اطار نظريته الأساسية التي يتناها في دراسة الظواهر الاجتماعية والتي تتمثل في اختلاف والصورة عن المحتوى، بالاضافة إلى أنها أيضا كانت في اطار المشكلة الرئيسية التي دار حولها البحث السوسيولوجي الألماني، وعجلت في فكرة في مطلب التفسير السيكولوجي Psychologyical Explanations لأنماط العلاقات الانسانية، في ضوء تطور العمليات الاجتماعية، ودراستها على أنها أشكال خالصة تمتلئ في محتواها بالتجربة السيكولوجية، وأنه ي جب دراستها وفهمها في ضوء مضامينها السيكولوجية وجزيئاتها المتمثلة في الدوافع الفردية، والقوى الباعثة، والاهتمامات المختلفة، والأغراض الذا تية، وكان ذلك إنطلاقا من تصوره الخاص لعلم الاجتماع الشكلي لديه الذي سيطر إلى المواقف الاجتماعية على أنها نتاج لمحتوى نفسى معين يوجد عند الأفراد في هذه المواقف. وقد كان (زيمل) واضحا في مجال محديد، لجال علم «الاجتماع الصورى لديه، والذى ينظر إلى الجمتمع على أنه ظاهرة وشعورية، وليس وفيزيقية ، كما هو عند (كانط)، وإن مكوناته التي تشكل ومحتواه هي : التفاعلات والاعتمادات الداخلية التي تشكل حقيقة كافية، بمعنى أن «تصور أو شكل ، الجتمع لديه في جملته يمثل مادة وللشعور، في محتوياته المشكلة، حيث نظر وزيمل، إلى تلك التفاجلات الاجتماعية داخل اطار الجماعات الممتدة على أنها تقوم بأدوارها في اطار الاختلافات المتباينة للوظائف التي يقوم بها الأعضاء في اطار الانجاهات نحو الحفاظ على الجماعة ووقايتها، بتلك الانجاهات التي لا تعتمد على القوى التي توجد داخل الجماعة وتدافع من يكاب رماتها الكلية، بل أنها تعتمد أيضا على الاهتمامات الذاتية للأعض على المشكلية لها نحو محقيق التضامن الجماعي بجاه انجاز الوظائف المختلفة داخل إطارها ، وهو ما يمثل الميكاينزمات السيكولوجية الوظيفية العضوية في نسقه السوسيولوجي والتي تؤدى إلى تطور الشخصية الانسانية داخل إطار تلك الجماعات المتدة.

ويمكر القول أن ريمل حاول تقديم مدحلا وظيعيا سيكولوحي يسكر مس خلاله دراسة وتخليل اشكال العمليات الاجتماعية وصور المث كات لمتعددة كما خاول تحديد المهمة التي ينهص بدراستها علم الاجتماع مر خلاله، وحددها بالتمييز بين دراسة الشكل والمصمول لأشكال السنوك، والعمليات التفاعلية والمشاركات الاجتماعية. ثم دراسة المحتوى السيكولويجي لتلك الأشكال في ضوء المفاهيم والتصورات السيكولوجية. وقد وضح ذلك في غليله الوظيفي السيكولوجي لتطور الشخصية الانسانية داخل الجماعات الممتدة، من خلال عمليات التأثير والتأثر والتي تؤدي إلى نموها وحلل زيمل ذلك النمو في اطار الانجاهات الوظيفية السيكولوجية المتعلقة بالتخصصات المختلفة للافراد والتي تؤدي إلى تضامنهم وتحلق انجاهات ذاتيه في حياتهم تفيهم من حالات التفكك والصراع ، وبالتالي تتطور شخصياتهم. كما فسر زيمل السلوك العردي داخل نطاق تلك الجماعات الممتدة وجاء تفسيره وتخليله في ضوء الدواقع الفردية وردود الافعال السيكولوجية.

كما يبدو هذا الاتجاه الوظيفى السيكولوجى بوضوح فى تخليل زيمل للمحتوى السيكولوجى لأشكال وصور العمليات الاجتماعية. وأولها - تخديده السيكولوجى لمضمون أو محتوى أشكال التفاعل بالدوافع الفردية، والطاقات الدافعة، والاهتمامات والاغراض الذاتية. ثم فى تخليلة للمحتوى السيكولوجى لشكل الصراع باعتباره يمثل نوعا من أنواع المشاركة. واعتبر أنه ينهض على الاختلافات، والاهتمامات، والدوافع الفردية التى تأخذ هيئة انجاهات ذاتية أما ايجابية أو سلبية. كما وضح هذا التحليل الوظيفى السيكولوجى. لدى زيمل فى تمكين الأشكال المسيطرة والسلطة كشكل من أشكال التفاعل. وجاءت تخليلاته فى ضوء المشاركات، والرغبات والميول، والقدرات الذاتيه، والقيم الشخصية والقيم الموضوعية، وأحيرا علاقات التأثير والتأثر

كما يلاحظ كذلك أن معالجة كذلك أن معالجة زيمل للتغير في شكل الجماعة الثنائية إلى جماعة ثلاثية من خلال الشخص الثالث أو الوسيط هو تغير ذات محتوى سيكولوجي. ولقد جاء هذا التحليل في اطار نظريته الاساسية التي تبنا ها في دراسة السلوك، وعلاقات التفاعل، والظواهر الاجتماعية. فلقد انصب اهتمام انجاهه النظرى على ضرورة التمييز بين المضمون والشكل في دراسة تلك الموضوعات، وانتهى إلى أن المحتوى في الغالب يشمل نتاج سيكولوجي. وبالتالي حلل محتوى شكل الجماعة الثلاثية من خلال الدور السيكولوجي الذي يلعبه الطفل في توثيق العلاقة بين الزوجين. فهو الذي يأتي بالوحدة العاطفية الناجمة، كما يحقق الاتفاق والانسجام في الحياة الزوجية ويقلل من فر التنافر.

أما عن اسهام زيمل في مجال منهج علم الاجتماع من خلال انجاهه الوظيفي السيكولوجي، يمكن القول أنه في اطار علم الاجتماع الشكلي واهتمامه من خلاله بدراسة أشكال التفاعل والمشاركات الاجتماعية. استخدم زيمل أساليب منهجية متعددة منها «التجريد» والتحليل ، والمقارنة» (١). ولكن أهم هذه الأساليب المنهجية ويعتبر استخدامه لها اضافة إلى مناهج علم الاجتماع من خلال انجاهه السيكولوجي، هو «تشجيعه استخدام النماذج الاجتماعية في التحليل والتي تسهم في دراسة البناء الاجتماعي. ومن ثم حيل نماذج: الغريب، الوسيط ، والرجل الفقيه (٢).

<sup>(1)</sup> Kinloch, G.C., Op. Cit., P. 154.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 154.

# الفصل التاسع السلوكية الاجتماعية لدى كارل مانهايم

٢-المحتوى الذاتى لتوافق السلوك أو العقل مع المعنى فى اطار العمليات
 الاجتماعية.

٣- اثر الغرائز في تشكيل العادات كنمط سلوكي.

أ- العلاقة بين الغرائز وأثرها في تكوين العادة.

ب- ميكانيزم صنع العادة.

جـ- التطور في نماذج التقليد.

٤- التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية .

أ- الكبت أو القمع.

ب- التسامي أو المثالية.

٥- خاتمة الفصل التاسع.

### الفصل التاسع

### السلوكية الاجتماعية لدى كارل مانهايم KARL MANHAIM

يرى مانهايم أن علم الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين دراسات مجالات العلوم الاجتماعية المختلفة. وأوضح نيقولاتيماشيف أن هذا الرأى يعود بنا إلى مبنسر، ولكن مانهايم يختلف عن سبنسر في أن تعريفه لعلم الاجتماع يأتى في المجاه النظرية العامة في المجتمع أو العملية الاجتماعية. اذ يتفق مانهايم في تعريفه لعلم الاجتماع هذا مع تعريف سوروكن الذي يركز على دراسة عمليات الارتباط الاجتماعي اتدماج الناس في جماعات بنائية. ثم دراسة المعاني التي تربط الناس أو تفرق بينهم في علاقاتهم بالأبنية الاجتماعية (١).

وسوف نحاول أن نلقى ضوءا على الاهتمامات السيكولوجية فى دراسات كارل مانهايم الاجتماعية من خلال معالجتنا لكل من : أولا - المحتوى السيكولوجى لتوافق السلوك أو الفعل فى اطار العمليات الاجتماعية مع المعنى. وثانيا - تؤثر الغرائز فى تشكيل العادات كنمط سلوكى من خلال : (أ) العلاقة

عاش كارل مانهايم في الفترة من (١٨٩١ - ١٩٤٧) عالما المانيا. وولد عن أب هنجارى وأم المانية، ثم درس في بودابست، وفرابيورج، وباريس، وهايدلبرج. وكان متأثرا بشكل قوى بالمارك من أي عالم أخر بماكس فيبر وبعتبر الوريث بالمارك من أي عالم أخر بماكس فيبر وبعتبر الوريث المقلى المنطور المقلى في جمهورية فايمار. وقدم مانهايم في مجال عمليات التطور واحد مر الدواسات الهامة من سوسيولوجية المعرفة في كتابه Ideology and Utobia وأحد مر الدواسات الهامة من سوسيولوجية المعرفة في كتابه بالمناه إلى انجلترا وأصبح المتأذا في جامعة برلين. وأنجه باهتماماته إلى تشخيص وحل مشكلات التاريخ الاجتماعي الأوربي وأجمل آراته في كتابه الانسان والمجتمع (١٩٤٠).

Martindall, Don, The mature and types of Sociological theory, Op. Cit., P. 44.

<sup>(</sup>١) نيقولاتيماشيف ، مرجع سابق ، ص ٤٦٧.

بين الغرائز وأثرها في تكوين العادة (ب) الميكا نيزم النفسى في تشكيل العادة. (ج) التطور في نماذج التقليد. وثالثا - نستعرض التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية من خلال متاقشتنا لبعض الأفكار الرئيسية في التحليل بجانب الأنماط السلوكية السابقة، وهي: اللاشعورية أو الكتب أو القمع ، ثم التسامي أو المثالية.

٢- المحتوى الذاتي لتوافق السلوك أو الفعل في اطار العمليات الاجتماعي مع
 المعنى :

أورد دون مارتندال أن الاسهامات الجوهرية التي قدمها مانهايم في مجال نظرية الفعل الاجتماعي تعتبر الانجاز الأكثر أهمية في دراساته الاجتماعية. والتي جاء اهتمامه بها من خلال واجهته النظرية التي تمثلت سيسيولوجية المعرفة (١).

وقد أوضح مانهايم في كتابه علم الاجتماع ان كل النظم العلمية التي والذي اهتم من خلاله بدراسة العمليات الاجتماعية – أن كل النظم العلمية التي تعالج الانسان وسلوكخ لا تعتمد في الغالب على الطبيعة التي تقف في مقابل العلوم الاجتماعية. وأن تلك النظم تبنى الثقافات الخاصة بالمجتمعات. وهذا يعنى أن المعرفة التي تساعلنا على الفهم ال جيد لتلك العمليات الاجتماعية والثقافية تمثل نظم تضاف إلى مجال العلوم الاجتماعية. ومن ثم كانت العلوم الثقافية تتمثل نظم تضاف إلى مجال العلوم الاجتماعية كما هي في : الفلسفة، تاريخ الأدب، تاريخ المعرفة، الاقتصاديات، العلوم السياسية، العلوم الأنثروبولوجية. وأصبح علم الاجتماع يمثل الاطار المركزي في مجال العلوم الاجتماعية، ويتحاول بوجه علم الاجتماع يمثل الاطار المركزي في مجال العلوم الاجتماعية، ويتحاول بوجه لأشكال الحياة الاجتماعية كما هو في : التفاعلات الاجتماعية، والأبعاد الأجتماعية، والأبعاد الاجتماعية، والأبعاد الاجتماعية، والأبعاد الاجتماعية، والتعاون، والمنافسة، والتكامل الاجتماعي. وانتهى مانهايم إلى أنه يوجد للينا قسمين من علم الاجتماع هما : علم الاجتماع الطام، وغلم الاجتماع النظامي (٢).

<sup>(1)</sup> Martindall, Din, Op. Cit., P. 44.

<sup>(2)</sup> Manhem, Karl, Systematic Sociology. (edited) by J.S. Eros & W.A.C.Stewart., London:Ratledge& Kegan Paul, 1957. PP.1-3.

وفي اطار علم الاجتماع النظامي يرى مانهايم أنه يجب على السوسيولوجي حتى يكون قادر على فحص الحقائق والعمليات الاجتماعية التي تمثل عناصر التحليل السوسيولوجي المتطلب أن يضع في اعتباره بعض العناصر السيكولوجية والتي تتمثل في : أولا - تخليل الحاجات السيكولوجية للانسان في علاقتها بغهم الحقائق الاجتماعية بجانب ما تبدو عليه في الواقع الاجتماعي. ويبنو ذلك في ادراك علاقة الغرائز بالعادات، التحول في العواطف، فهم البيدو، وطبيعة الاهتمامات والانجاهات. ثانياً - أن دراسة العمليات الاجتماعية تؤدي Processes في المجتمع مثل : التفاعلات Contacts، والانعزال Isolation، والانعزال Competition والتنفس Competition والتعاون Cooperation ومكونات الشخصية، تؤدي إلى الامتشال بالله المائل الله القرواء السيكولوجية والاجتماعية أو مع الفرية العبيمة التحليل الاجتماعية المحليات المحيث تتمثل تلك الواجهات ترتبط بطبيعة التحليل الاجتماعي المتكامل . بحيث تتمثل تلك الواجهات التحليلية الجمعية في : الحشد Crowd، والجماعة Group، والجماعة Group، والجماعة Group.

ولقد تأثر هذا الانجاه النفسى فى دراسة الفعل والعمليات الاجتماعية لدى مانهايم - فى مجال سوسيولوجية المعرفة - بالموقف الفينومينولوجى الذى اتخذه ماكس شيلر فى مجال علم اجتماع المعرفة. وأراد مانهايم فى متابعته لهذا الانجاه الفينومينولوجى ألا يأاخذ بانجاه النزعة الظاهرية لدى كانط وهيجل، والتى لم تعترف بوجود شئ يكمن خلف الوجود الواقعى للظواهر والمواقف الانسانية. وبالتالى انجه إلى ضرورة عدم فصل أى مرحلة من مراحل العملية الاجتماعية عن المعانى Mearing، التى تعد انعكاسا للعنصر الذاتي فيها (٢). وقد أكد مانهايم فى هذا الصدد - كما يقول تيماشيف - «أن المعانى الذاتية ذات الأهمية الاجتماعية

<sup>(1)</sup> Manheim, Karl, Systematic Sociology, Op. Cit., P. 4.

<sup>(2)</sup> Manheim, Kart, Essays on Sociology of knowldge. London. Rotedge and kegan paul, 1952. P. 7.

تلعب دورا هاما فى تخليل العمليات الاجتماعية المتمثلة فى المواقف التغاونية. وأن كاأنت هناك معان متضاربة قد تنشأ فى اطار تغيير الناس لأدوارهم مما يؤدى إلى الصراغ بين المثل الاجتماعية المختلفة. ومن ثم يجب الاهتمام بالمعنى الذاتى السيكولوجى فى تصور البناء الاجتماعى. والذى يمثل تتابع اختبارات محددة ويحظى فيه الواقع الشخصى بدور هامه (١).

ولفهم هذا الانجاه النفسى لدى مانهايم فى اطار الواجهة الفينومبنولوجية، والتى تولى اهتمام إلى المعانى الذاتية التى تكمن خلف السلوك الانسانى. وسواء أكان هذا السلوك فى واجهته الفردية أو البنائية ومن خلال العمليات الاجتماعية التى تمثل عناصر السلوك الا نسانى، أوضح مانهايم أننا كى نحصل على ورة سليمة لتلك المتطلبات السيكولوجية يبجب أن نعمل من خلال المعانى الذاتية. والتى ترتبط ببعض الأفكار الرئيسية مثل: السلوك Behaviour والموقف Situatio والتواقق Behaviour والتواقق Adjustment ، والعلاقة بين العادات ومشكلة الغرائز، ثم التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية (٢).

وبصدد توافق السيكولوجى للفعل أو السلوك في اطار العمليات الاجتماعية مع المعنى ، ضرب مانهايم مثلا مؤداه : أنك إذا دخلت في علاقة جديدة وكان أعضاء الجماعة أما أعلى أو أدنى في المستوى الاجتماعي فستكون أكثر ميلا للنفور وغير متأكد من تصرفك. ويحد هذا عندما تذهب إلى أحد الأقطار الأجنبية حيث تكون عاداتك غير مألوفة، ويكون النفور دلالة على الحاجة إلى التوافق مع الموقف الجديد.

وحتى تتحاشى هذا الارتباك فاما أن تتجه إلى نوع من السلوك يناسب الموقف الجديد، وأما تسأل أى شخص عن كيفية التصرف(٢). وقد أوضح مانهايم في هذا

<sup>(</sup>١) نيڤولاتيماشيف ، مرجع سابق ، ص ٤٦٨.

<sup>(2)</sup> Maheim, Kart, Systemtic Sociology, Op. Cit., P. 7.

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 8.

الصدد دأن نمط السلوك السائد في الموقف السابق هو الذي يحدد العلاقة بين الدوافع، والاستجابات التي تؤدى بالكائن الى التصرف بطريقة ذاتية، حينما تتوافر لديه دوافعه الشخصية. وأن نمط السلوك السائد هذا أما أن يكون موروث أو مكتسب – أي متعود عليه – ويحتوى على أغلب العمليات الأولية التي تشكل جوهر التوافق في سلوكنا، (١).

وتسأل مانهايم في هذا الصدد عن الاختلاف بين التوافق الذي يبديه سلوك الحيوان عن توافقنا في المجتمع ؟ .. وأجاب بأن الاختلاف الرئيسي يكمن في أن الحيوانات تكيف نفسها مع المواقف وفقا لأنماط السلوك المتوارث الذي يسمى بالغرائز أما الانسان فبالاضافة إلى غرائز الثابته فهو يكون في حاجة إلى أنماط جديدة في حياته . ومن خلال تلك الأنماط الجديدة يمكنه التوافق مع البيئة وأيضا مع الانماط الأخرى السائدة في المجالات النفسية الاجتماعية النظامية. وهذا هو المجال الذي يميز حياتنا الاجتماعية والثقافية ولا يمكن وصفه بالغريزة البيولوجية. وبالتالي نظر مانهايم الى الثقافة على أنها تكون مكتسبة في حياة الأفراد – عكس ما تراه النظريات السلالية من أنها موروثة – وذلك لأنها تعتمد على وسائل اللغة والتقليد من جيل إلى آخر . كما أن الثقافة ليس لها نظم ولكن لها أشكال من التوافق تتقرر في أطار العرف وتتخذ واقعها من خلال نسق الأشكال المادية (٢).

وهكذا يتضح لنا إذا ما نظ الله الاهتمام الذى أبداه كارل مانهايم إلى دراسة مدى التوافق الذى يبديه السلوك أو الفعل - في اطار العمليات الاجتماعية - مع المعانى الذاتية التي توجد لدى الأفراد في المواقف الاجتماعية. بجد أن تلك المعانى الذاتية هي جوهر الاختلاف بين التوافق الانسانى الذى يبديه الأفراد مع البيئة وفي اطار التفاعل مع الآخرين، وبين التوافق الغريزى الذى تبديه

<sup>(1)</sup> Maheim, Kart, Systemtic Sociology, Op. Cit., P. 8.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 10.

الحيوانات في سلوكها مع البيئة وينبع من ورائه سلوكها. كما يتضح أيضا أنه المحيوانات في سلوكها مع البيئة وينبع من ورائه سلوكها. كما يتضح أيضا السلوك المتم بدراسة المعانى الذاتية ومدى الدور الذى تلعبه في اطار تحديد تلك المعانى الانساني. بجانب التوافق أيضا الذي يبديه الأفراد في اطار تحديد تلك المعانى للعلاقة بين الدوافع التي توجد لديهم وبين الاستجابات التي يبديها هؤلاء الأفراد من خلال المواقف أو الجماعات التي ينتمون إليها.

### ٣- أثر الغرائر في تشكيل العادات كنمط سلوكي

وبعد أن أنتهى مانهايم إلى أننا نكون غير قادرين على فهم الحقائق الاجتماعية التى تمثل عناصر التحليل السوسيولوجى المتطلب أو الحاجات السيكولوجية للانسان. وأن حصولنا على صورة سليمة لتلك المتطلبات يملى علينا أن تحلل علاقة الغرائز بالعادات ومدى تأثيرها في احداث التوافق في السلوك الانساني. نرى من الملائم تناول هذه العلاقة في هذا الصدد من حلال ثلاثة عناصر: العلاقة بين العادة والغرائز، ثم الحديث عن ميكانيزم صنع العادة، وأخيرا معالجة تطور نماذج التقليد. وذلك بهدف اظهار الدور الذي تلعبه العادات في توافق السلوك الانساني:

## (أ) العلاقة بين الغرائز وأثرها في تكوين العادة :

عرف مانهايم العادات وبأنها ناذج السلوك التي لا تعتبر نتاجا للورائة ولكنها تنتج من الخبرة (١١). وأوضح أن العادات التي تشكل في الواقع أنماط سلوكية مكتسبة يكون مغلوط في فهمها على أنها غرائز Instincts. والسبب يرجع إلى أن العادات تصبح بالممارسة ولطول الوقت أتوماتيكية. كما يكون هناك بالفعل العديد من العادا الرئيسية المكتسبة في مرحلة الطفولة المبكرة، ولذلك مجد بعض السيكولوجيون والسوميولوجيون يتحدثون عن غريزة بقاء الذات، أو غريزة التقليد. وذلك بالرغم من أن هناك العديد من العادات التي يمكن وصفها بأنها تكون

<sup>(1)</sup> Manheim, Kart, Systematic Sociology, Op. Cit., P. 10.

انجاها نحو بقاء الذات أو نحو التقليد. وتلك الانجاهات ندركها كعادات تؤدى بنا إلى التوافق (١١).

ويعتقد مانهايم في هذا الصدد أن المواقف المتغيرة في عالم اليوم نتطلب توافقات جديدة وأنماط سلوكية جديدة . وأننا يمكن أن نميز علاقة العادات بمشكلة الغرائز في ضوء الثلاث مراحل الرئيسية في تطور علم النفس لحديث على النحو التالى : المرحلة الأولى – وتسمى بمرحلة تثقيف العتل أو العقلانية ملى النحو التالى : والتي كتب جيمس خلالها عام (١٨٩٠) بأنه لم يكن هناك شئ أكثر عمومية بين السيكولوجيون أكثر من تأكيدهم على أن الحياة الانسانية تكون محكومة Governed بواسطة العقل Reason في حين تكون الحيوانات الدنيا مضبوطة Controlled بواسطة الغرائز (٢).

المرحلة الثانية - بدأت بعد عشرين عاما حينما تعرف السيكولوجيون على العديد من الغرائز في الانسان. ولكن المشكلة كانت تتمثل فيما تكون عليه تلك الدوافع والبواعث. ثم حلت المشكلة بواسطة السيكولوجيون الاجتماعيون أمثال ديوى ، وزنانيكى ، ووليامز ، وديوى ، والذين أوضحوا أن الغرائز لا تضع القوانين ولا تشكل النظم، وأن الثقافة لا توجد لا في الدم ولا في جرثومة البلازما، كما أن السلالة لا تعنى شيئا بالنسبة للخبرة الاجتماعية وأنشطة الجماعة. وأوضح هؤلاء العلماء وفقا لذلك أن هناك المجاهات أساسية في حياة الناس ، كما هو في حياة الفلاحين الأمريكيين والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيين والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائجة من التجارب والخبرة الاجتماعية لجماعات الفلاحين الأمريكيات والتي تكون نائبة ولي المنائب المؤلفة والتي تكون نائبة من التجارب والخبرة الاجتماعية للميات الفلاحين الأبية ولي التوليد والتي تكون نائبة المنائبة ولي التيان المنائبة في الدول المنائبة ولينائبة ولين التجارب والخبرة الاجتماعة وليكون نائبة ولينائبة ولينائب

وفي الرحلة الثالثة - يرى مانهايم أننا لكي نتخلص من اعتبار أن الحياة الانسانية تكون محكومة بالسبب أو مضبوطة بالغريزة يجب علينا الاهتمام

<sup>(1)</sup> Maheim, Kart, Systematic Socioloy, Op. Cit., PP. 10-11.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 11.

<sup>(3)</sup> Ibid., P. 11-12.

بالانجاهات Tendencies. والتي تميل إلى الثبات في اطار واجباتها المتخصصة من خلال المواقف المختلفة. وأن هذا يمثل التصنور الديناميكي للغريزة، ولا يستبعد في اطاره امكانية تأثير الواجهات اللاشعورية في الخبرة الاجتماعية (١).

ونخلص مما سبق الى أن مانهايم أراد أن يوضح دور الغرائز – باعتبارها قوى ثابته موروثة في حياة الأفراد – في تشكيل السلوك الانساني والتأثير عليه. ولكن مع وجوب الا نمنحها الدور الرئيسي الذي يكمن في جوانب الخبرات والتجارب الاجتماعية. وذلك باعتبار أن الفرد ينمو ويتطور ويكتسب خبرات جديدة تأخذ طابع التواتر الى أن تصبح عادة متعود عليها. بل أن المواقف الجديدة التي يدخل فيها الفرد تفوض عليه أنماط سلوكية جديدة ليبدى التوافق مع الآخرين. ولذلك يجب أن ننظر إلى علاقة الغرائز بالعادات التي يأخذ بها الفرد في انماطه السلوكية على تلك الغرائز توجد لدى القرد انجاهات نوعية . والتي تتنوع الخبرات على تلك الغرائز توجد لدى القرد الجاهات نوعية . والتي تتنوع الخبرات الاجتماعية والوقف ما الآخرين.

### (ب) ميكانيزم صنع العادة

وأوضح مانهايم أن مدخل اهتمامنا بالمشكلة المتعلقة بمكيانيزم صنع العادة يأتى في اطار أن أنماط السلوك التي تقودنا إلى التوافق الجيد تصبح أكثر أهمية للانسانية لأنها توفر الوقت والجهد. وبالتالي يجب أن تكون عاداتنا متوافقة مع الحالات الجديدة والمواقف المتغيرة بسرعة في المجتمع الحديث. ويصبح الاهتمام بميكانيزم صنع الأنماط السلوكية أكثر أهمية في خلق أشكال أو أنماط سلوكية جديدة تتلائم مع تواقعاتنا. وأوضح زيمل أن بداية تشكيل العادة أو نمط السلوك يترتبط بالاستجابات الخاصة بالدواقع، وذلك باعتبار أن الدواقع الأولية تستوجب استجابات أتوماتيكية في السلوك مباشرة. ويمثل ذلك حالة الطقل الجائع الذي

<sup>(1)</sup> Manheim, Op. Cit., 12.

يقبل على الرضاعة كنمط سلوكى غريزيا، وتأتى الاستجابة متوافقة بيولوجيا مع الدافع (١).

وأوضح مانهايم في هذا الصدد أن الانماط السلوكية أو العادة إذا كانت ترتبط في البداية بالاستجابات الخاصة بالدوافع. إلا أن للمجتمع الحديث أنماطه السلوكية والتي لا تتكون فقط من خلال الاستجابة للدافع الغريزى. وأن هناك ميكانيزمات أولية تمكن من تشكيل استجابات لا تعتمد على دوافع بيولوجية خالصة. بل تكون هذه الاستجابات مشروطة بانعكاسات مكتسبة. فاذا كان بافلوف خالصة. بل تكون هذه الاستجابات مشروطة بانعكاسات مكتسبة. فاذا كان بافلوف الدافع البيولوجي الملائم لحفز الاستجابات الغريزية ب تدفق اللعاب. إلا أنه رأى أيضا أن دق الجرس وبطه بتقديم الوجبة، ثم دق الجرس وحده مع عدم تقديم الوجبة يؤدى نفس النتيجة بسيلان لعاب الكلاب الجائعة، وهذا يدل على أن العمليات الأولية التي تشكل أنماط السلوك الاجتساعية ليست بصورة مطلقة العمليات استجابية للدوافع الغريزية . وعلى سبيل المثال: هناك الاستجابات المشروطة عاطفيا مثل : تعلم حب الأطعمة التي يحبها الوالدين ، والآراء السياسية التي يوافقون عليها، وتعلم الديانة والتي لا تكون مرتبطة بالدوافع الغريزية البيولوجية (٢).

ويتضح لنا بما سبق أن الاعجاه السيكه اوجى لدى مانهايم بصدد ميكانيزم صنع العادة قد تمثل في نظرته إلى أنماط السلوك الانساني والتي يبدى من خلالها الفرد توافقه في اطار الحياة الاجتماعية - على أنها لا ترجع فقط إلى الدوافع الغريزية. ولا تمثل استجابات بيولوجية ثابته وجامدة لتلك الدوافع . لأن الحياة الاجتماعية لا تتكون فقط في اطار هذا النوع من الاستجابات . بل أن هناك استجابات شرطية منعكسة أو مكتسبة تأتى من خلال المشاركات الاجتماعية ، وتقوم بدورها في تشكيل أنماط السلوك الانساني المتوافق.

<sup>(1)</sup> Manheim, Kart, Systematic Sociology. Op. Cit., P. 12.

<sup>(2)</sup> Manheim, Kart, Op. Cit., PP. 13 - 14.

### (جـ) التطور في نماذج التقليد

وبصدد تطور الأنماط السلوكية المكتسبة التي تقود الطفل رلى التوافق في حياته الاجتماعية، أوضح مانهايم أنها تتطور من الأنماط السلوكية الأكثر تخديد وثباتاً إلى الأنماط الأكشر بجريدًا وانفتاحا . ومن الشخصيات القريبة إلى الشخصيات البعيدة في اطأر عمليات التقليد . بمعنى أن الطفل بيداً بتقليد والدته ومربيته، ثم والده واخوته ، ثم رفقائه في اللعب والمدرسة حتى يصل إلى التقليد الأنماط السلوكية لعواطفه كرجل البريد مثلا وأعضاء جماعته . وضرب مانهايم مثالا لتقليد الأنماط السلوكية الأكثر عجريدا ومثالة : بتقليد الأطفال للشخصيات الموصوفة في القصص التي تقدم لهم كموجودات قمية ، وحالها من عمليات تأثير وردود أفعال مرتبطة بها . وأوضح أن هناك خطر في تقليد تلك الموديلات يكمن في أن الاحساس بالواقع يكون غير موجود. ومن هنا يأتي عدم نوافق الرجل الحديث بوجه عام مع ما يقدم من معلومات تصل اليه عن طريق الجرائد، والكتب والسيتما. والتي قد يكون ما تقدمه من أفكار وأنماط سلوكية غير متفق مع سمات الشخصية وقدراتها ونشاطها العقلى في الواقع. كما قد يكون متعارض كذلك مع المستوى البسيط من التجارب والخبرات التي يأخذ بها الطفل أثناء تقليده لمجالات محددة وموجودات قريبة منه (١). وقد انتهى مانهايم في هذا الصدد إلى دأن مكمن الخطر بالنسبة للعديد من الأنماط العقلية المقلدة يكمن في أن تفكير الاشخاص وتصرفاتهم ربما يكون مختلف تماما مع الواقع دون ادراكهم شعوريا بهذا الاختلاف(٢).

وهكذا نخلص من معالجة مانهايم للعلاقة بين العادات ومشكلة الغرائز إلى أن الأنماط السلوكية في حياة الأفراد لا تعتمد في تشكيلها على الاستجابات للدوافع

<sup>(1)</sup> Manheim, Kart, Systematic Sociology. Op. Cit., PP. 14 - 15.

<sup>(2)</sup> Ibid,., P. 15.

الغريزية البسيطة فقط- تلك التي لا يستبعد دورها في تشكيل تلك الأنماط السلوكية – وذلك لأن هناك أيضا الميكانيزم الاجتماعي النفسي الآخر، والذي يلعب دوره في تشكيل تلك الأنماط السلوكية بحيث نجد هذا النموذج من الأنماط السلوكية يبدى التوافق المستمر مع حياة الأفراد في نطاق المشاركة، ويعتمد على شكل التقليد الذي يبدأ من الأشكال الأكثر قربا وبساطة إلى الأشكال الأكثر اتساعا ومثالية.

### ٤- التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية :

وبصدد معالجة التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية يرى مانهايم أننا حينما نهتم بردود الأفعال المشروطة Conditioned REflexes فاننا نشير السؤال الخاص بالعلاقة بين مصادر ردود الأفعال تلك والمجتمع ؟ ثم يجيب بان بجارب الانسان في المجتمع هي تضافر لكل من التركيب الداخلي والضغوط الخارجية . كما أن ردود فعله عليها تشتمل على كلا جانبيها الفردى والمغزى الاجتماعيه (١).

وأوضح مانهايم فى هذا الصدد أننا ما وصفنا المجتمع دون تخليل سابق لمحتويات السيكولوجية Psychic Equipment والقوى العقلية للانسان، نكون كمن يصف الموتور الكهربائى دون أن تكون له دراسة ومعرفة بطبيعة عمل الطاقة الكهربية. وبالمثل اذا منحنا الأهمية لطبيعة القوى النفسية للفرد نكون كمن يشرح طبيعة القوى الكهربائية دون أن يعطى الوصف الدقيق للآلة التى يقودها. وأراد مانهايم أن يضمن تخليلاته أغلب الأفكار الهامة لدى المدخل السلوكى فى علم النفس. وكذلك رغبته للاهتمام ببعض المبادئ الهامة فى علم النفس الفردى. ومن ثم اختار بعض الآراء التى تعد ضرورية من كلا الاتجاهين للتفسير الكافى والعمل فى المجتمع. وأكد أنه ليس سلوكيا ولا فرويديا ولا ماركسيا، وهدفه

<sup>(1)</sup> Manheim, Kart, Systematic Sociology, Op. Cit., PP. 15 - 16.

الرئيسى هو تقديم نسق كلى يعتمد على نتائج الثلاث مدارس الجزئية بغرض الوصول الى صورة أكثر توافقا للعمل في المجتمع (١١).

وقد أشار مانهايم بعدد تفسيراته للمدخل الفرويدى والمدخل السلوكى للشخصية الانسانية، أن هناك ثمة اختلاف بينهما. «وذلك على اعتبار أن المدخل السلوكى يكون اهتمامه خارجيا في كليته، ويهتم بالسلوك الجهريovert. أما المدخل الفرويدى فإنه يكون ميتافيزيقى في اهتمامه بالملاحظة الداخلية أو الفهم المدخل الفرويدى فإنه يكون ميتافيزيقى في اهتمامه بالملاحظة الداخلية أو الفهم التعاطفي، للحقائق الشعورية التي تعد في المستوى الأدنى بالنسبة لحقائق السلوك العلني، "ل

ونما سبق يرى مانهام أن التفسير السوسيوسيكولوجى للشخصية الانسانية لا يتم فقط فى حدود المدخل السلوكى بما يحمله من أنماط سلوكية وعادات وتوافقات وتقليدات أو من استجابات متجددة للعمليات الشرطية المكتسبة.. بل يجب أن نأخذ إلى جانب المدخل السلوكى بعض الأفكار التحليلية النفسية لدى السيكولوجيين مثل : اللاشعورية أو القمع، والتسامى أو التعالى. ولكن دون العودة فقط بأى منهما للى :

# أ- الكبت Repression

فقد فسر مانهايم توافق الانسان مع تسديق له في الحياة اليومية في اطار التوافق بين القوى التي تسمى دوافع – كما هي في الحاجات الأولية العضوية مثل الانجاب وبقاء النوع – وبين الموقف الاجتماعي الذي تنجز من خلاله تلك الدوافع والرغبات. وأوضح أن كل توافق بهذا المعنى يكون مرتبط ببعض الجوانب السلية المتمثلة في كبت بعض من تلك الطاقات الغريزية السيكولوجية اللاشعورية.

<sup>(1)</sup> Manheim, Kart, Systematic Sociology, P. 16.

(2) ويتصد ماتهايم بالحدس أو النهم التماطني Sympathetic Inuition الملاحظة (2) والبداعة الحدسية العاطفية في الادراك.

<sup>(3)</sup> Ibid., PP. 16 - 17.

ومن هنا جاء فرويد بما أسماه بالرقيب في تكوين الشخصية، وأصبح الكبت أو القسم واحد من تلك الدفاعات التكنيكية التي يقوم بها الرقيب لحماية الحياة الشعورية Conscious Life من الرغبات والدوافع اللاشعورية والتي تؤدى إلى الصراعات المؤلمة، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تصل إلى أهدافها في واقع الحياة الاجتماعية (١).

وفى ضوء تأكيدات المدرسة الفرويدية على ضرورة وأهمية العمليات المكبوبة، يرى مانهايم ضرورة فهمهما للعمل على تفادى آثارها وضررها على السلوك الفرد في الحياة الاجتماعية. ولذلك يجب التعرف على نماذج التعبيرات النمطية السلوكية التى تتخذها الدوافع في الوقع، وفرق بين نوعين من الكبت الأول يكون كبت أو قمع كلى للدوافع وهذا النوع ليس له أية خطورة في سلوك الشخص، أما الكبت الجزئي للدافع والذي يحاول أن يجد له تبيرا غير مباشر في سلوكتا ، وبصورة غير متوافقة مع الواقع فهو مكمن الخطورة ألى.

وحاول ماتهايم تحديد بعض التعبيرات النمطية السلوكية للرغبات واللواقع غير المكبوته كلية وخروجها في هيئة أنماط سلوكية غير متوافقة مع الواقع على النحو التالى : أولا — نمط سلوكي يطلق عليه بالعصاب Neurvosis ويسود بين الجنود في وقت الحرب من خلال الصراع الدائم أما من الخوف أو القلق أو الموت، أو من التشوه الحيف أثناء المعركة. وقد يأتي السلوك العصابي كذلك من خوف الجنود أن يلصق بهم الآخرون تهمة الجبن إذا لم يقدموا على المعركة بشجاعة. وتطور تلك الصراعات المؤلة بطريقة لا شعورية، وتتخذ أعراض مرضية عصابية: كالعمي Blinclness أو الشلل Paralysis . وتعتبر تلك الأمراض جوهرية وذات مغزى سيكولوجي خالص ويمكن معالجتها بالتحليلات تتمثل السيكولوجية والتنويم المغناطيسيه (۱). ثانيا : همناك أنماط سلوكية للكبت تتمثل

<sup>(1)</sup> Manheim, Kart, Systematic Sociology, Op. Cit., PP. 17 - 18.

<sup>(2)</sup> Ibid .; PP. 18 - 19.

في المكابرة أو تصنع الوقار. والذي لا يمثل شيئا أكثر من كونه اهتمام بالمواد الاجتسية، ويتخذ صورة العداء للمشكلات الجنسية لدى الآخرين لابعاد الاهتمام بالرغبات الجنسية الخفية المكبوته. ثالثا – النمط السلوكي الاسقاطي للكبت Projection . ويشتمل على المكبوتات غير المتلائمة في مخقيقها مع الواقع الاجتماعي والأخلاقي، ومجد من خلاله الدوافع المكبوته لدينا – باعتبارها نتائج اسقاطية لحبنا لشخص ما. وقد يتخذ الاسقاط أيضا هيئة تعبيرات نمطبة خاصة بالكراهية (٢).

# ب- التسامى أو التعالى كعمليات سيكولوجية ذات مغزى اجتماعى Sublimation

وبصدد رؤية مانهايم أن فهم المحتويات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية لا تتم فقط من خلال اهتمامات المدخل السلوكى الاجتماعى . بل يجب أن نتاولها كذلك من خلال بعض الافكار السيكولوجية مثل : الكبت اللاشعورى، والتسامى أو المثالية: وبعد أن تناولنا المحتويات السيكولوجية للقمع لدى مانهايم ومدى تأثيرها فى تكوين الشخصية وعلاقتها بالواقع الاجتماعى . نتاول فى هذا الصدد التسامى أو المثالية كعمليات نفسية ذات مغزى اجتماعى لدى مانهايم فى فهم الشخصية الانسانية .

ويرى مانهايم في هذا الصدد وأن هناك تشابها كبيرا بين أحلام اليقظة والعمليات المتعلقة بالتسامى . وأن الاختلاف الرئيسي في الأخير يكمن في أن القوى العاطفية الخاصة باللبيدو لاتؤدى الى خلق عالم أو واقع جديد. ولكنها تؤدى إلى اضفاء الطابع النفسي الروحي على عناصر الكائنات المحيطة . وكمثال :

<sup>(1)</sup> Manheim, Karl, Systematic Sociology. "Neurosis, Reaction formations and Projection", Op. Cit., P. 19.

<sup>(2)</sup> Ibid, PP. 19-20.

فالقوى العاطفية الخاصة بالاعجاب يمكن أن تستخدم بعد تحويلها عن مصادرها الجنسية في اضفاء الطابع الروحي المثالي على الاشخاص والموضوعات المختلفة التي تخيط بنا، ويحدث هذا ايضا بالنسبة لحب شخصية المل، والملكة ، والسياسي، ورجل الدين، أو شخصية القائد. بمعنى أن التسامي أو المثالية يمثل العمليات التي تهتم باعادة توجيه الدافع في انجاه التسامي بالقوى العاطفية الخاصة بالليدو. وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بحب الذات المبكر، والانتقال بها من مجال الذات الحجلي نطاق الذات العليا Ego الحول الدات العليا ألقات العليا ألها ألله المن مجال النات العليا المات العليا ألها أله المن مجال النات العليا المات العليا ألها أله النات العليا ألها أله النات العليا ألها أله النات العليا العليا العليا أله النات العليا ال

ويتضح لنا بما سبق إلى أن انجاه مانهايم في دراسة الشخصية الانسانية يمثل انجاه علماء الاجتماع النفسى الألمان في دراسة الشخصية الانسانية. في ضرورة دراستها دون معزل عن الحياة الاجتماعية التي نعيش فيها. وضرورة تفاعل تلك الحياة الاجتماعية مع المحتويات السيكولوجية العاط فية المتمثلة في تطاق التحليل النفسى مثل : الكبت، والتسامى أو المثالية. ولكن دون عودة إلى السيكولوجية الفردية كما هي عند فرويد. وويعكس ذلك ثنائية توجد في تفكير مانهايم فيما يتعلق بدراساتع الاجتماعية، اذ يستكمل التحليل العلى بالتحليل الوظيفي. ويأتي ذلك في ضوء اعتقاده بأن يفسر عليا بجب أن يفهم وظيفته في الحفاظ على توازن النسق؛ (٢).

وننتهى بما سبق إلى أن مانهايم نظر إلى الشخصية الانسانية على أنها وحدة وظيفية سيكولوجية تشتمل على كل من المحتويات النفسية (الشعورية واللاشعورية)، وأيضاً الخبرات الاجتماعية التى تكتسبها الشخصية من البيئة الاجتماعية. وقد دعم مانهايم تلك الوحدة الوظيفية السيكولوجية للشخصية الانسانية على مستوى البناء أو النسق بقوله وأن المواقف الاجتماعية المتجددة إذا

<sup>(1)</sup> Manheim, Systematic Sociology "Sublimation and idealism and their social significance", op. cit., pp. 24 - 25.

<sup>(</sup>٢) نيقولا تيماڻيف ، مرجع سابق ، ص ٤٦٨.

كانت لا تقدم فى أوقات ما دوافعا ملائمة لتوافق ثالكائنات الانسانية مع تلك المواقف، إلا أن ذلك لا يمنع من أن هناك انجاهات تكون متوافقة على مستوى النسق الاجتماعي. وتأتى فى اطار التغير المستمر للتفكير والارادة (١١).

<sup>(1)</sup> Manheim, Karl, Man and Society, London: Rotledge & Keganpaul, T. (by) Edward, Shils., 1940. P. 195.

#### ٥- خاتمة الفصل التاسع:

بعد أن عرضنا للموضوعات التي تناولها مانهايم بالدراسة من خلال انجاهه السلوكي في دراسته الاجتماعية. نجاول الان الوقوف على مدى تقديمه لمنظور جديد في علم الاجتماع ؟ ومدى اعماده على المدخل السيكولوجي في اقامة المنظور الاجتماعي؟ وايضا مدى اسهام هذا المنظور في دراسة ومعالجة موضوعات ومشاكل علم الاجتماع؟..

فلقد كان لمانهايم اهتمامات سوسيولوجية متعددة. ولكن اسهاماته في مجال علم الاجتماع النفسى جاءت في اطار السلوكية الاجتماعية، ومن خلال دراسته لعلم الاجتماع النظامي على وجه التحديد. اذ حاول مانهايم تقديم اطار نظرى يهدف من خلاله دراسة الحقائق الاجتماعية، والفعل الاجتماعي والعمليات الاجتماعية المعتلفة، وكذلك تخليل الشخصية وتفسير السلوك الانساني بوجه عام. وربعذ مانهايم ححقيق الفائدة من هذا الاطار النظرى بضرورة الاعتماد على عدد من المفاهيم والتصورات السيكولوجية : مثل : الغرائد، والعادات ، والانجاهات، واللبيدو، والعواطف. ثم اخيرا لرنقي بقهمه لتلك الحقائق والعمليات والسلوك الانساني في ضوء التصورات السيلوكية في ضوء المعنى الذاتي - على المستوى البنائي لتلك العمليات السابقة يجب أن يتم داخل نطاق الجماغات والحشود والطبقات الاجتماعية .

وإذا ما أنتقلنا إلى مناقشة والتعقيب على الاسهامات التي قدمها (كارل مانهايم) في جمال قضايا علم الاجتماع المعاصر، من خلال الموضوعات التي أهتم بدراساتها ضمن اهتماماته السيكولوجية بدراسات الفعل في اطار العمليات الاجتماعية. حيث يقع هذا الاهتمام ويتضح من خلال معالجته لنظرية الفعل الاجتماعي وفي اطار علم الاجتماع التحليلي لديه الذي يدخل في نطاق مسيولوجية المعرفة تلك التي يفسر من خلالها مختلفة النظريات والأنكار بالرجوع إلى المواقف الكلية التي صدرت عنها وحامل أن يفهم نشأة الفكر ومدى ارتباطه

بالتجمعات الكلية، ورأى أنه يجب أن ندرس الفكر في علاقت بالوجود الاجتماعي، حتى تتضح لنا إلارتباطات الداخلية التي تربط بين المعرفة وبين الثقافة والتاريخ (١).

ولقد تمثل هذا الانجاه النفسي في دراسة الفعل داخل اطار العمايات الاجتماعية لدى (مانهايم) وعكس بصورة واضحة تأثره وبالموقف الفينومينولوجي، عيث ذهب في هذا الصدد إلى أنه لا يمكن فصل أي مرحلة من مراحل العمليات الاجتماعية عن المعانى التي تعتبر انعكاسا للعنصر الذاتي، وذلك على عكس ما تؤكد عليه «النزعة الظاهرية» في الموقف الفينومينولوجي والتي ترى إليه الادعاء بوجود أي معنى يكمن خلف الوجود الواقعي للظواهر والمواقف الإنسانية ليس الابدعه لا أساس لها(٢). ومن ثم رأي أنه يجب على البيوسيولوجي لكي يكون قادر على فهم الحقائق الاجتماعية والتي تمثل عناصر التحليل السوسيولوجي المطلوب أن يضع في اعتباره ثلاثة أمور: الأول - هو مخليل المتطلبات السيكولوجية للانسان من خلال إدراك علاقة الغرائز بالعادات، والتحول من العواطف، وطبيعة الاهتمامات، الانجاهات، بحيث يمكننا أن ندرس الحقائق الاجتماعية ليس على ما تبدو عليه في الواقع ولكن في اطار المعاني الذاتية لدى الفاعلين والتي تكمن خلف الظواهر. ثانيا - أن الدراسة في مجتمع كما رآها (مانهايم) يجب أن تعتبر أن أغلب عناصر العمليات الاجتماعية : مثل التفاعلات، الانعزالات، والزعامات الدينية، والتنافس، والتعاون، وتكوينات الشخصية، كل تلك العمليات تؤدى بنا إلى فهم أكثر الفردية وإلى التوافق. وثالثا - أن كل تلك الأدوار السيكولوجية الاجتماعية، يجب أن تكون مرتبطة بطبيعة الفهم والتحليل الاجتماعي المتكامل والحمص لتلك الواجهات الحمصية مثل: (الحشد)، الجماعة ، الطبقات الاجتماعية (٢).

<sup>(1)</sup> Manheim., Ideology and Utopia; Kegan Paul, London, 1940, P.12.

<sup>(2)</sup> Manheim ., Essays on Sociology of Knowledge; Op. Cit., P. 7.

<sup>(3)</sup> Manheim., Sestematic Sociology; Op. Cit., P. 4.

وترتيباً على ما سبق يتضح لنا أن (مانهايم) في دراسته لحقائق الحياة الاجتماعية من كان يركز على فهم وتخليل العمليات السيكولوجية التي تكمن خلف الأفعال الانسانية مثل علاقة الغرائز بالعادات، وطبيعة الاهتمامات والانجاهات، والتحول في العواطف وذلك بغرض الوصول إلى فهم أعمق لسلوك الأفراد في ضوء المعاني الذاتية التي تكمن خلفه، وأنه يمكن فهم هذا السلوك في محتوياته السيكولوجية تلك في اطار العمليات التفاعلية وكما هو في التعاوذ، التنافس، الدعامات الدينية، وأخيراً يرى ضرورة فهم وتخليل تلك العمليات الاجتماعية السيكولوجية في اطار التحليل الاجتماعي للواجهات الجمعية مثل الجماعات، والحشود، والطبقات الاجتماعية. وهذا ما يعكس لنا أيضا تكمن خلفها، وهذا الموقف الفينومينولوجي الذي أتخذه (مانهايم) قد جعله لا يجاز إلى احدى الانجاهين النفسين في دراسة الحياة الاجتماعية وهي الانجاه التقليدي والانجاه السلوكي، بمعنى أنه قد ركز على دراسة المتطلبات السيكولوجية للشخصية الانسانية وضرورة فهما في اطار العمليات الاجتماعية التي تحدث وتم داخل نطاق الجماعات والحشود الاجتماعية وتبدو واضحة في تأثيرها على سلوك الافراد داخل نطاق الجماعات، وهذا أيضا ما يعكس لنا انجاهه الوظيفي في دراسة الحياة الاجتماعية فمثلا في بناء الجماعة أو النسق الكلى لها.

وما يدعم تلك الواجهة السيكولوجية الوظيفية لدى (كارل مانهايم). ما ذهب إليه (نيقولانيماشيف) من أن هناك دراسة ثنائية للظواهر الاجتماعية لدى (مانهايم) شأنه شأن (ماكس فيبر) فإذا كان فيبر يستكمل التحليل العلى بالدراسة التفسيرية على المستوى الدافعي، فإننا نجد مانهايم يستكمل التحليل العلى بالتحليل الوظيفي، بمعنى أن ما يفسر علياً يجب أن يفهم في ضوء المعنى الذى يقوم به ويؤديه كوظيفة في الحفاظ على توازن النسق الكلى للجماعة ككل(١). وإذا كان يتماشيف في هذا الصدد يرى أن (مانهايم) كان يقصد المعنى

<sup>(</sup>١) نيقولاتيماشيف، نظرية علم الاجتماع، مرجع سابق، ص ٤٦٨.

الموضوعى الذى يوجد لدى الجماعة ككل، وهو ما يؤكد الانجاه أو النزعة الوظيفية السيكولوجية السلوكية لديه، واكده أيضا (دون مارتندال)Don الوظيفية السيكولوجية السلوكية لديه، واكده أيضا (دون مارتندال) Murtindal في مقالته الانتقادية عن (مانهايم) حين قال : وأن نبذه لكل ما هو عضوى، والتجديدات الشكلية للواقع الاجتماعي، كان سببياً في وصفه في قائمة السلوكية الاجتماعية و (مانهايم) كان لجميع بين الانجاهين: السلوكي، والنفسى التحليلي في دراسته للعمليات النفسية للمخصية الانسانية وضرورة فهمها في اطار العمليات الاجتماعية التي تحدث داخل نطاق الجماعات الانسانية والحشود الاجتماعية، وما يؤدى هذا الرأى ما قاله مارتندال أيضا:

من «أنه بالرغم من ذلك قد عمل مع فيبر من خلال التصور بين القطبين : «المتقليدية»، و «العقلاتية» في التحليلات المتعلقة بالأفعال الفردية الداخلية» (٢).

وترتيباً على ما سبق أتتهى (كارل مانهايم) إلى ضرورة بين الانجاه الوظيفى السيكولوجى حينما أراد دراسة نطور الشخصية الانسانية فى آطار العمليات الاجتماعية داخل نطاق الجماعات الاجتماعي، وإن هذا الفهم لا يتحقق الا من خلال إدراك المتطلبات السيكولوجية للشخصية الانسانية تلك التي تمثل اللانجاه التقليدي، في التحليلات النفسية، بجانب ضرورة فهم تلك الشخصية الانسانية باعتبارها اشخصية اجتماعية، يجب دراستها أيضا من وجهة نظر النزعة السلوكية، التي تهتم بدراسة الأنماط السلوكية، والعادات والتوافقات، والتقليدات، الايديولوجيات، وهذا يعني أن تطور الشخصية الانسانية لدى (مانهايم) لم يكن بتشكل فقط في حدود الاستجابات السلوكية للعمليات الشرطية النعكسة، بل كن يتم أيضا في حدود بعض من أفكار التحليل النفسي الذي يأخذ به

<sup>(1)</sup> Martindal, Don., Thenature and Ty-pes of Sociologyical Theory; "Karl Manheim", Op. Cit., P. 44.

<sup>(2)</sup> Ibid; P. 44.

السيكولوجيون: في نطاقات واللاشعور» و والقنع» و والسمو أو المثالية»، وجدير بالذكر في هذا الصدد أن (مانهايم) لم يأخذ تماماً بتلك والأفكار الفرويدية. والتي تقتصر على التحليلات النفسية القاصرة على نطاق الذات الفردية في علاقتها بالدوافع والغرائز البيولوجية "Id" بمعنى أنه قد ربط الذات الفسردية والعمليات التي تؤدى إلى تطورها، بتلك المرحلة الخاصة في تكوينها والتي يطلق عليها وبالذات العلياء Super.ego والتي تظهر فيها سلطة الرقيب الأخلاقي على تلك الدوافع والرغبات الغيزية الفجة، والتي لا يمكن أن يكون اشباعها بصورة كاملة متوافقة مع الهيئة الأخلاقية المجتمعة (١). ولهذا يتفق (مانهايم) مع (فرويد) من وأن العمليات القمعية تعتبر عمليات عادية، تصاحب أي نوع من الاستجابة بالنسبة للدافع الموجود، نظراً لأن كل رغباتنا الفيزيقية، وما يترتب عليها، لا يمكن أن يكون مشبعه بصورة كاملة وحيدة (٢).

كما يتضح أيضا أن هناك أتفاق بين كل من (جورج زيمل)، (وكارل مانهايم) بعدد غليلها لتطور الشخصية الانسانية داخل اطار الجماعات الاجتماعية وعلى المستوى البنائي الوظيفي السيكولوجي من خلال العمليات التفاعلية المختلفة. فإذا كان (زيمل) قد حلل السلوك الفردى داخل الجماعة على أنه نتيجة للدوافع الفردية وردود الأفعال السيكولوجية الوسيطة في بناء الموقف، كما أنه لم ينكر أن والأشكال أو الصور الاجتماعية، تلعب دوراً في تخديد السلوك الاجتماعي الفردى، وأن كان قد أولاها اهتماماً بسيطاً على هذا المستوى التحليلي فريما كان ذلك راجع إلى اهتمامه السيكولوجي وبالمحتوى، النفسي لتلك الصور والأشكال المجتمعية التي نظر إليها على أنها تمثل واجهات نمطية ثابته نسبياً ولا تخضع للتغير المستمر (٢).

<sup>(1)</sup> Manheim .., Sestematic Sociology; Op. Cit., P. 17.

<sup>(2)</sup> Ibid., P. 18.

<sup>(3)</sup> Simmel, George., International Encyclopedia of Social Science "Karl Manheim" Op. Cit., P. 257.

والذى يمكن تفسيره وتخليله فى اطار محتوياتها، فهذا ما يعكس لنا وظيفتيه السيكولوجية العضوية التى تقوم على الاختلافات المتباينة للوظائف التى يقوم بها الأعضاء فى ضوء انجاهاتهم نحو الحفاظ على الجماعة ووقايتها داخل اطار العمليات الاجتماعية، ولما كانت تلك الانجاهات تنبع من اهتاما ذاتى لدى الأفراد فى الحفاظ على الجماعة واستمرارها فإنه يمكن وصف تلك الوظيفية السيكولوقية لدى (زيمل) بأنها عضوية ، وبالتالى توجد الامكانية فى تطور الشخصية الانسانية داخل اطارها.

وعلى نفس المستوى قد عالج (مانهايم) تطور الشخصية الانسانية في اطار المعانى الذاتية النابعة من الحياة الشعورية واللاشعورية للفرد، بالاضافة إلى المعانى الموضوعية التي تتعلق بالجماعات أو الأنساق الاجتماعية الكلية وهذا هو الانجاه الوظيفي العضوى السيكولوجي، والذي عالجناه في دراسة الأفكار المتعلقة : بالسلوك والموقف والتوافق، ثم العلاقة بين العادات ومشكلة العرائز، وأحيراً التقسيرات الخاصة بالتحليلات السيكوسسيولوجية للشخصية الانسانية، ذلك الانجاه الذي يكشف لنا بوضوح عن مدى اتفاقه مع (جورج زيمل) فيما يتعلق ببينه النزعة السلوكية، بجانب النزعة «التقليدية التحليلية» في معالجة تطور السلوك الانساني في اطار العمليات الاجتماعية.

كما يمكن أن نتنهى فى هذا الصدد إلى أنه إذا كانت هناك ثنائية فى تفكير علماء المدرسة الألمانية هذه متمثلة فى استكمال التحليل العلمى للفعل أو السلوك فى اطار العمليات الاجتماعية، والذى يتخذ اعجاه والنزعة السلوكية؛ بالدراسة التفسيرية على مستوى والمعنى؛ متمدة اعجاه والنزعة التقليدية؛ إلا أن هذه الثنائية فى تفكير (فيبر) يستكمل التحليل العلمى بالتفسير والفهم للفعل على مستوى الدافعى، بينما يستكمل كل من جورج (زيمل) (ومانهايم) هذا التحليل العلمى فى فهم فعل أو سلوك الشخصية الانسانية وتطورها فى اطار العمليات الاجتماعية داخل نطاق الجماعات الاجتماعية، بالتحليل الوظيفى العضوى السيكولوجى على

مستوى البناء أو النسق. حيث تستبدلان المعنى الذاتى للفعل أو العملية عند فيبر بمعناه الموضوعي بالنسبة للجماعة ككل ، ذلك المعنى الذي ينتج من اهتمام وانجاهات الأفراد الذاتية نحو الحفاظ على الجماعة واستمرارها.

وقد اتضح هذا المنظور السيكولوجي لدى مانهايم في تناوله وفهمه الفعل الاجتماعي والعمليات الاجتماعية في ضوء المعاني الذاتية ذات الاهمية الاجتماعي – متأثرا في ذلك بالانجاه الفينومينولوجي الذي يربط فهم الأفعال والظواهر بالمعاني الذاتية التي تكمن خلفها – وقد ساوى مانهايم في فهمه وتخليله لها سواء على المستوى الفردي أو البنائي. وأوقف هذا التحليل على الدوافع والمعاني الذاتية المرتبط بها والتي تبدو في سلوك الأفراد في اطار العمليات الاجتماعية. كما أوقف كذلك هذا التحليل على التوافق التي يبدية الأفراد في استجاباتهم السلوكية لتلك الدوافع في المواقف الاجتماعية المختلفة.

وبهدف اظهار الدور الذى تلعبه العادات كتصور سيكولوجى فى فهم السلوك الانسانى باعتباره أحد القضايا التى شغلت اهتمام ماتهايم. وبالتالى جعل هذا السلوك متوافقا داخل العمليات الاجتماعيسة. ربط مانهايم ادراك هذا الدور الذى تقوم به العادات بفهمنا لأثر الغرائز فى تشكيل العادات. ولم يطلق العنان للغرائز فى تشكيل العادات الاجتماعية من خلال فى تشكيل الأنماط السلوكية للأفراد . وأعطى للخبرات الاجتماعية من خلال التفاعل دورها فى تشكيل الجاهات ذات محتوى عاطفى مكتسب. اذ تلعب دورها فى تشكيل العادات بجانب الاستجابات الغريزية البسيطة.

كما يلاحظ أن مانهايم ربط فهم الدور الذى تلعبه العادات فى تفسير السلوك الانسانى والعمليات الاجتماعية، بفهمنا لميكانيزم صنع العادة. وأوضح أنه بجانب الاستجابات السلوكية التى تعتمد على الدوافع الغريزية هناك أنماط سلوكية تمثل استجابات أولية لا تعتمد على دوافع بيولوجية. بل تعتمد على استجابات شرطية مكتسبة فى حياة الانسان. وأخيرا ربط مانهايم فهم هذا الدور

السيكولوجى الذى تلعبه العادات فى هذا التحليل للسلوك والعمليات الاجتماعية، بفهم كيفية تطور تلك الأنماط السلوكية التى تمثل عادة أو تقليد. ورأى ضرورة ادراك أن تقليد العادة كنمط سلوكى يبدأ من الأنماط السلوكية الأكثر ثباتا وقربا وبساطة، ثم يتطور إلى الأنماط السلوكية الأكثر اتساعا وبعدا ومثالية.

ويدو لنا واضحا كذلك أن مفهوم الشخصية شكل أحد التصورات السيكولوجية الرئيسية التى شغلت اهتمام مانهايم. فاعتمد عليه في تقديمه لنسقه الاجتماعي السيكولوجي، وحاول من خلاله مخليل وتفسير السلوك الانساني سواء في واجهته الفردية أو البنائية. ولذلك اعتمد في مخليله للشخصية الانسانية على كلا من: المدخل السلوكي الاجتماعي بما يحتويه من أنماط سلوكية وعادات وتوافقات وتقليدات، وكذلك المدخل النفسي التحليلي الذي يعتمد في مخليله للشخصية على الأفكار الداخلية مثل: الكبت أو اللاشعور، والتسامي أو المثالية. ثم أوضح مانهايم الدور الذي تلعبه هذه الأفكار النفسية من فهم سلوك الشخصية وبالتالي محقيق التوافق الاجتماعي. وهذا يعني أنه نظر إلى الشخصية على أنها تمثل وحدة وظيفية اجتماعية نفسية. ويتطلب فهمها مخليل كلا من المحتويات السيكولوجية الشعورية واللاشعورية. وهذا يمثل اسهاما جوهريا لمانهايم فيما يتعلق بدراسة الشخصية من خلال اعجاهه النفسي في علم الاجتماع.

أما عن اسهام مانهايم المنهجى من خلال المجاهه النفسى فى علم الاجتماع في في علم الاجتماع في مكن القول أنه اتبع منهجا محليليا سيكولوجيا فى دراساته الاجتماعية النفسية. اذ المتد نطاق هذا التحليل ليشتمل على اهتمامات كلا من : مدخل السلوكية الاجتماعية، والمدخل السيكولوجى أو التحليل النفسى . فقد اجذب اهتمامه التحليلات السيكولوجية لدى فرويد وتابعية من الأوربيين والأمريكيين، (١١) . كما أوضح تيماشيف بوجه عام أن مانهايم استخدم التحليل العلمى ثم استكمله بالتحليلي الوظيفى، في ضوء نظرته البنائية التي ترى أن ما يفسر عليا يجب أن بفهم في ضوء وظيفته في الحفاظ على النسق (٢١).

<sup>(1)</sup> Coser, L.A., Masters of Sociological thought. Op. Cit., P. 456. (٢) نيقولا تيمائيف، مرجع سابق، ص ٤٦٨.

# مراجع البحث العربية

### أولا: الكتب والمقالات:

- ١- د. أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية القاهرة، دار المعارف بمصر، ١٩٧٠.
- ٧- د. أحمد الخشاب، علم الاجتماعي ومدارسه. القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي ١٩٦٠.
- ٣- ارمان كوفيليه، مقدمة في علم الاجتماع. ترجمة السيد محمد بدوى، عباس الشريني، الأسكندرية: دار المعارف، ١٩٨٠.
- ٤- اميل دوركيم، قواعد المنهج في علم الاجتماع، ترجمة محمود قاسم، مراجعة السيد محمد بدوى، القاهرة مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٤.
- ٥- د. انتصار يونس، السلوك الانساني. القاهرة: المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر، ١٩٦٦.
- ٦- د. حسن سعفان، تاريخ الفكر الاجتماعي، القاهرة: مطبعة دار المعارف، ١٩٦٦.
- ٧- د. حسن سعفان، أسس علم الاجتماعي، القامرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٣.
- ٨-- د. عاطف غيث، الموقف النظرى في علم الاجتماع المعاصر. الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٠.
- ٩- د. على جلبى، قضايا علم الاجتماع المعاصره ، الاسكندرية: دار المعارف ،
   ١٩٧٩ .
- ١ د. على جلبى، النظرية وانجاهات تطورها في علم الاجتماع المعاصر مقالة في كتاب هراسات في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، لمجموعة من أساتذة علم الاجتماع، القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٥.

- ۱۱- د. عبد الباسط عبد المعطى، اتجاهات نظرية في علم الاجتماع. الكويت: عالم المعرفة، ١٩٨١.
- ۱۲- د. غريب سيد أحمد، الجماعات الاجتماعية، الاسكندرية: دار الكتب الجامعية، ١٩٧٣.
- ١٣- د. محمد أحمد بيومى، علم الاجتماع الديني. الاسكندية: طالعافة الجامعية، ١٩٨.
- 14 د. محمد سعيد فرح، ونظرية في مدى اثراء علم النفس للنظرية الاجتماعية مقال في كتاب دراسات في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، القاهرة، دلر المعارف بمصر، ١٩٧٥.
- ١٥- د. محمد على مجمد، رواد علم الاجتماع المعاصر؛ قراءة معاصرة للفكر الغربي المعاصر. الإسكندرية: الهيئة المصرية العابة للكتاب، ١٩٧٦.
- ۱۱- نيقولا تيماشيف، نظرية علم الاجماع: وطبيعتها وتطورها، ترجمة محمد عودة، محمد على محمد، محمد الجوهرى، محمد الحسينى، القاهرة: دار المعارف بمصر، ١٩٧٢.
- ۱۷ -- هنرى تيسرى، الجماعات هل هي قوى فعالة. ترجمة رشدى كامل صالح، القاهرة: مكتبة التهضة المصرية، ١٩٦٨.

#### ثانيا: قواميس ودوائر المعارف:

- ١- د. محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع. القامرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩.
- ۲- د. عبد الهادى الجوهرى، معجم علم الاجتماع. القاهرة: مكتبة نهضة الشرق جامعة القاهرة، ۱۹۸۰.

- 1-Bierstedt, R., Emile Durkheim New York: Mc-Graw-Hill, 1977.
- 2- Bocock, Robert, Freud and Modern Society. London: Toms Nelson and Sons., 1976.
- 3- Coser, Lewis, A., Masters of Sociological Thought New York:
  Harcourt Brace Jovanovich INC, 1977.
- 4- Cuizort, R.P. & King, E.W., (eds) 20 th Century Social Though.

  New York: Holt Rinehart and Winston, 1980.
- 5- Coser and Rosenberg, Sociological Theory. New York: Macmillan Cmapany, 1957.
- 6- Cooly, C.H., Human Nature and Social Order, New York: Schoken Books, 1967.
- 7- ----, Soical Organization. New York: schaken Books, 1909.
- 8- ----, "Primaru Group", In Coser and Rosenberg, (eds) Sociological Theory.op.cit. 1957.
- 9- Dawe, Alan, "The Relevance of Values" In Sahay (ed) Max Weber and Modern Sociology. London: Rotledge and Kegan Paul, 1971.
- 10- Friedrichs, R.W., Sociology of Sociology. New York: Free Press, 1975.
- 11- Fairs, Euswarth, "The Primary Groups" In Coser and Rosenberg., (eds) Sociological Theory. op. cit., 1975.
- 12- Gerald, H.B., "Social Psychology" In Encyclopidia of Social Science. Valume (13-14) New York: Macmillan Company & The Free Press, 1948.

- 13- Green, Arnold, W., Sociology. New York: Mc-Grow- Hill Books Company, 1960.
- 14- Giddens, A., Capitalism and Modern Sociology New York: Cambridge University Press, 1971.
- 15- Homans, G.C., The Human Group. London: Rotledge & Kegan-paul, 1959.
- 16- -----, Soical Behaviour, London: Rotledge & Kegan Paul., 1961.
- 17-----, Fundamental Social Processes "In Nei 7 Smilser., (ed) Sociology. New York: John Wiley & Sons, 1967.
- 18- Inkles, Alex, "Soaiological Theory in Relation to Psychology", In John C. Mekinney and Edward A. Tiryakian., (eds) Theoretical Sociology. New York: Merdith Corporation, 1970.
- 19- Jones, J.K. Chadwick., Social Exchange Theory. New York: Academic Press, 1967.
- 20- Klark, T.N., "Gabriltard", In Davids, Sills., (ed) Encyclopidia of Social Seience, Volume (15), New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1948.
- 21- Kinloch, Graham, C., Sociological Theory. New York: Mac-Graw-Hill, 1977.
- 22- Kenkel, W.F., Society in Action. New York: Harper & Row Bublishers, 1980.
- 23- Lomis, C.Char's & Loomes, Tonak, Modern Social Psychology

- New York: Selected American Writers, Company INC., 1963.
- 24- Mead, G.H., "Role Taking and Reference Group" In Coser and Rosenberg., (eds) Sociological op.cit., 1975.
- 25- ----, "The Self," In Perer, Worsely., (ed) Modern Sociology. New York: Penguin Eduction, 1970.
- 27- -----, "The I and The Me", In W. Edger, Venack & W.R.Wilson & N. Merdith., (eds) Demension of Social Psychology. New York Scot Pressand Company of Chicago, 1974.
- 28- ----, "Psychology of Puntive Jastic", In Coser and Rosenberg., (eds) Sociological Theory .New York: Mac-Graw, 1975.
- 29- Melzzer, Bethnard & Petra, John & Raynal, Larry, (eds). Symbolic Interaction. London and Boston: Rotledge and Kegan Paul, 1975.
- 30- Mckinney, John, C & Tirykian, E.A. (eds). Theoretical Sociology.

  New York: Merdith Corporation, 1970.
- 31- Maheim. Karl, Systeematic Sociology. (edited) by J.S.Eros & W.A.C. Stewart, London: Rotledge and Kegan Paul, 1975.

- 33. ....., Man and Society. London: Rotledge and Kegan Paul, 1940.
- 34-Martindule, Done, The Nature and Types of Sociological Theory.

  London: Rotledge and Kegan Paul, 1961.
- 35- Parson, Taloct, Social Structure and Personality. New York: The Free Press., 1970.
- 37-----, "Introduction" to Weberis The Theory of Social and Economic Organization. New York Exford University, 1974.
- 38-----, "Introduction" to Weberis of Religion Baston: Becom.

  Press, 1904.
- 39- Rex, John, "Topology and objectivity", In Sahay (ed) Max Weber and Modern Society. London; Rotledge and Kegan Paul, 1971.
- 40- Romon, Aron, Main Curents in Sociology. New York: Pelican Books, 1976.
- 41-Salmon, Albert, "German Sociology", In Georges, Guvitch & Wilberte Moore., (eds.) Twentieth Century Sociology. New York: The Philosophical Library, 1945.
- 42- Simmel, George, "Conflict Sociation", In Coser and Rosenberg., (eds) Sociological Theory.op, cit., 1975.

- 43- ----. "Forms of Donination", In Coser and Rosenberg.. (eds.) Sociologyical Theory. op.cit., 1975.
- 44- ----, "The Dayed and The Traid", In Coser and Rosenberg., (eds.) Sociological Theory.op.cit. 1975.
- 45- Taweny, R.h., Capitalism and Modern Sociology, New York:

  Cambridge University Press, 1971.
- 46- Wolf, Kurt, (ed.) Sociology of George Simmel. New York: A Free Press, 1964.
- 47- Weber, Max Economy and Society, Idiled By G. Roth and C. Wilch., New York, 1948.
- 49- Wallace, R. & Wolf, A., Contemporary Sociological Theory.

  New York: Prentic-Hill, 1980.
- 50- Wilkins, E.J., An Introduction to Society. London: Danald & Evans, LTD., 1970.
- 51- Woodard, G.W., "Social Psychology" In George, Gurvitch & Wilberte. Moore., (eds) Twentieth Century Sociology. New York: The Philosophical Library, 1945.

|            | المحتويات                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | الباب الأول                                                                                                |
| 19         | الاتجاء السلوكي في علىر الاجتماع                                                                           |
|            | القصل الاول                                                                                                |
| 22         | الاتجاه السلوكي في التفكير الاجتماعي                                                                       |
| 40         |                                                                                                            |
| 27         | ٧- حقيقته وجذوره في تاريخ الفكر الاجتماعي.                                                                 |
| 44         | <ul> <li>٢- بدايات تطوره في فكر الرواد الأواثل في علم الاجتماع.</li> </ul>                                 |
| 41         | <ul> <li>إلى الأسباب التي أدت علماء النفسى إلى الاهتمام بدرامة الحياه الاجتماعية</li> </ul>                |
| 27         | ب- الأسباب التي أدت يعلم الأجتمعاع إلى الاهتمام بفراسة الأسس                                               |
|            | السيكولوجية للحياة الاجتماعية.                                                                             |
| 23         | أولاً : مدى تبنى علم الاجتماع لنظرية فرويد في علم النفس.                                                   |
| ٥٠         | ثانياً - مدى اهتمام علم الاجتماع بالأسسَ السيكولوجية لنظرية جابريل                                         |
|            | تارد.                                                                                                      |
| ۷۵         | ثالثا- معالجة مقارنة لوجهات نظر كل من (دوركيم، وفرويد، وتارد).                                             |
|            | الفصل الثانى                                                                                               |
| <b>Y</b> Y | قضايا السلوكية الأجتماعية في علم الاجتماع الماصر                                                           |
| ٧1         |                                                                                                            |
| ۸۰         | ٧- القضايا النظرية للسلوكية الاجتماعية.                                                                    |
| ۸٠         | أ- المفاهيم التي اعتمد عليها علماء السلوكية الاجتماعية.                                                    |
| 47         | ب- القضايا النظرية التي شغلت تيار السلوكية الاجتماعية.                                                     |
| ۱۰۸        | ٣- قواعد المنهج في دراسات السلوكية الاجتماعية.                                                             |
| ١٢.        | ع الأمل ال |

#### الباب الثاني السلوكية الاجتماعية في قضايا علمر الاجتماع الامريكي الغصل النالث السلوكية الاجتماعية في دراسات تشارلز هورتون كولي 129 121 ٣- التفسير العضوى السيكولوجي للوقاع الاجتماعي عند كولي 127 أ- الملاقة بين الفرد والمجتمع. 127 . ب- الملاقة بين الوراقة والبيئة في حياة الانسان. 117 ٣- الفهم السيكولوجي للجماعات الأولية عند كولى : 10. أ- طبيعة وخصائص الجماعات الأولية . 101 ب- دور الجماعات الأولية في تشكيل الذات أو الطبيعة الانسانية. 108 105 ١- معنى وثبات الطبيعة الانسانية. ٧- دورها في تشكيل الذات الاجتماعية أو المبادئ الأولية. rol أ- دور الجماعات الأولية في تشكيل الذات الاجتماعية. 107 ب- دور الجماعات الأولية في تشكيل المبادئ الأولية. 17. ٤- المعايير للجماعات السيكولوجية الأولية عند كولي. 177 177 الخاتمة. الفصل الرابع السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج كوسبار هومانز 111 177 ٧- المفاهيم السيكولوجية في تفسير السلوك أو الظاهرة الاجتماعية. 140

| 177       | أ- النشاط                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 177       | ب- التفاعل.                                                           |
| ۱۷۸       | جـ- الاحساس.                                                          |
| 179       | ٣- التفسير السيكولوجي للسلوك الانساني في اطار النسق الخارجي (البيئة). |
| ۱۸۰       | أ- قضية النجاح.                                                       |
| ۱۸۰       | ب- قضية الدافع.                                                       |
| 181       | جــ– قضية القيمة.                                                     |
| 181       | د- قضية الحرمان من الاشباع.                                           |
| 141       | هـ- قضية العداء المحبط.                                               |
| 184       | ٤- الفهم السيكولوجي لدواسة السلوك الانساني في اطار التفاعل الاجتماعي. |
| 144       | ه- النزعة السبكولوجية الوظيفة لدراسة السلوك الانساني لدى هومانز.      |
| 190       | ٦- خاتمة.                                                             |
|           | القصل الخامس                                                          |
|           | السلوكية الاجتماعية في دراسات                                         |
| 111       | جورج هربرت ميد الاجتماعية                                             |
| ۲٠١       |                                                                       |
| 7 • 7     | ٧- التفسير الاجتماعي السيكولوجي لتطور الذات أو الطبيعة الانسانية.     |
| ۲۰٥       | ٣- الدور الذي تلصِه الأطر المرجعية في تشكيل وحدة الذات الاجتماعية.    |
| 7 • 9     | ٤- عناصر تخقيق الضبط الاجتماعي والسيكولوجي في تكوين الشخصية بكلا      |
|           | اطاريها الفردي والاجتماعي.                                            |
| 414       | ٥- سيكولوجية المقوبة في الجماعة المرجعية .                            |
| <b>11</b> | خانم <b>ة</b> .                                                       |

## القصل السادس

|     | <b>5</b> • <b>5</b> •                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| *** | السلوكية الاجتماعية في درامات هارولد جارفيكل الاجتماعية          |
| 440 |                                                                  |
| 770 | ٧- تعريف النزعة السلوكية الإثنوميثودولوجية عندها هارولد جارفينكل |
| *** | ٣- أيماد النزعة السلوكية في دراساته الالتوميثودولوجية يوجه عام   |
| 771 | ٤- المداخل المنهجية في دراساته السلوكية الاجتماعية.              |
| 377 | ٥- خاتمة.                                                        |
|     | الباب الثالث                                                     |
|     | السلوكية الاجتماعية في قضايا                                     |
| 729 | علر الاجتماع الألماني                                            |
|     | القصل السابع                                                     |
| 400 | السلوكية الاجتماعية لدى ماكس فيبر                                |
| Y0Y |                                                                  |
| ۸۵۲ | ٢- الانجاه الذاتي في منهج ماكس فيير .                            |
| 777 | ٣- التموذج المثالي كأداة منهجية لتحقيق الفهم السيكولوجي بين روح  |
|     | البرونستائية والرأسمالية الحديثة .                               |
| ۲۷٠ | ٤- التفسير السيكولوجي للفعل الاجتماعي عند فيبر .                 |
| 377 | ٥- سيكولوجية نظرية الْقَيمة فَى عَلَم الاجتماع عند فيبر .        |
| PVY | ٦- خاتمة .                                                       |
|     | ، الغمسل الثامن                                                  |
| 191 | السلوكية الاجتماعية في دراسات جورج زيمل                          |
| 711 |                                                                  |
| 797 | ٧- الاتجاه الوظيفي السيكولوجي في دراسة تطور الشخصية الانسانية.   |
|     |                                                                  |

| 397         | ٣- التفسير الميكولوجي للعمليات الاجتماعية عند زيما :                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 797         | أ- العمليات التفاعلية السيكولوجية.                                             |
| 444         | ب- الصراع كشكل من أشكال المشاركة السيكولوجية.                                  |
|             | <ul> <li>جـ- سيكولوجية صور العلاقات الرئاسية كشكل من أشكال التفاعل.</li> </ul> |
| 4.4         | <ul> <li>١- سبكولوجية التغير في عضوية الجماعات الثنائية.</li> </ul>            |
| 4.0         | - خانمة                                                                        |
|             | القصل التاسع                                                                   |
| 711         | الملوكية الاجتماعية لدى كارل مانهايم                                           |
| 717         |                                                                                |
| ت ۲۱۶       | ٢-الحستوى الذاتي لتسوافق السلوك أو العسقل مع المعنى في اطار العسمليسا          |
|             | الاجتماعية.                                                                    |
| ۳۱۸         | ٣-اثر الغرائز في تشكيل العادات كنمط سلوكي.                                     |
| <b>T1</b> A | أ- الملاقة بين الغرائز وأثرها في تكوين العادة.                                 |
| ***         | ب- ميكاتيزم صنع العادة.                                                        |
| ***         | جـ- التطور في نماذج التقليد.                                                   |
| 777         | <ul> <li>٤- التفسيرات السوسيوسيكولوجية للشخصية الانسانية .</li> </ul>          |
| 778         | أ- الكبت أو القمع.                                                             |
| **7         | ب- التسامي أو المثالية.                                                        |
| 779         | ٥- خاتمة الغصل التاسع.                                                         |
| 722         | الحاتمة والتنائج.                                                              |
| rai         | مراجع البحث.                                                                   |
|             | _                                                                              |

